اميل كبشي الاشقر

نوامات تاريخ العرب والاشلام

/mup://arabicivilization/z.blogspot.com AMLY

## خيّاني وكير

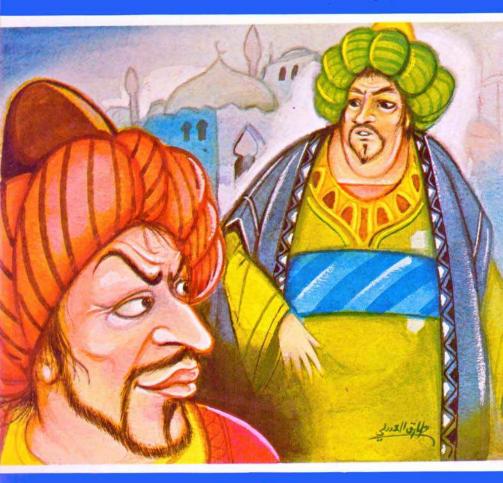



المستارنج العرب والاسلام

## http://arabicivilization2.blogspot.com Amly

## أميل تبيي لأثير



دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع جميع الحقوق محفوظة

كان معاوية قد عزل عبد الرحمن بن خالد عن الكوفة - كما قرأت في رواية فتاة الشام - واستعمل عليها الضحاك بن قيس ، وهو من المخلصين له . فعل ذلك الن عبد الله بن خالد كان ضعيفاً مع رجال الشيعة ، ولم يستطع ، وهو صاحب السلطان في امارته ، ومعاوية وراءه يشد أزره ، أن يثبت وجوده كأمير يهابه المشيعون ويخافون غضبه .

لقد أوصاه معاوية بالشدة ، عندما يرى ان سلطانه في خطر ، وأوصاه باللين عندما يرى ان السياسة تقضي عليه بأن يأخذ ولا يعطي .. أي ان للشدة دورها هنده ، وللين دوره ، وذلك هو الدستور الذي يجبعلى أولياء الأمر أن يتبعوه ، ولكن عبد الله لم يعمل بما أوصاه مولاه .. تراخى حتى استضعفوه ، وغفلت هنهم عيناه فاستخفوا به ، وراحوا يجتمعون في النهار والليل ، في دار سليان بن صرد ، وكأنه غير موجود .

وليس هذا وحده هو الذي دعا معاوية الى استبداله بالضحاك ، بل كان لما نقله اليه الربيع بن شبث أثره في النفس، وقد رأيت في روايتنا السابقـــة ، انه أمر وزيره سرجون الرومي بعد خروج الربيع من مجلسه ، بأن يكتب للرجــل ههد الولاية ، ويوصيه عمثل ما اوصى به عبد الله .

وكان قد مر" على الضحاك ، وهو في الكوفة ، شهران اثنان ، تبين في خلالها امور الناس ، وقرأ احوالهم بسكون وهدوء ، ورأيه في الكوفة ، بوجــه عام ، وفي الشيعة بوجـه خاص ، رأي معاوية لا ينقص ولا يزيد . .

أمره بأن يقرب رجال الشيعة ، على ان يحصي عليهم الأنفاس، ففعل ، وانك

لترى هؤلاء الرجال ، في مجلسه وبين خاصته كأنهم من أنصار الأمويين ، وقد وثقوا به ، وآمنوا بأنه الوالي الشريف في غايته ، النبيل في أخلاقه ولكنهم لم يحدثوه بأمر الشيعة ولم يخطر لهم أن يسألوه رأيه في المبدأ الذي يدعون الناس اليه من وراء الستار ، ذلك لأنهم كانوا يخافون أن يخرج عن هدوئه ويمد اليهم بعد ذلك يد سوء ، أي انهم جعلوا لوثوقهم به ، حداً ليس من الحكمة أن يجاوزوه ؛ وكان هو بدوره ، يتظهر بالوفاء لهم ، ويلبس في كل يوم ثوباً خلاباً من أواب الاخلاص والحب ، وله من وراء ذلك غاية واحدة هي ان يحملهم ، عظاهر حبه ، على أن يتركوا التشيع ويسيروا تحت لواء أمير المؤمنين ، حتى رأى بعد ذينك الشهرين أن الأمر لا يتمله من هذه الناحية ، فعمد الى الدهاء من ناحية أخرى يبلغ بها الغاية ، وهو يعلم ان مسلما يغضب لكرامته ، ويزعزع أركان الشيعة بيلغ بها الغاية ، وهو يعلم ان مسلما يغضب لكرامته ، ويزعزع أركان الشيعة بيلغ مها الغاية . فقال لحاجبه : أتعرف ابن عوسجة ? — نعم يا مولاي .

إذن فاذهب الى المسجد وقف عند بابه حتى يخرج الناس فاذا رأيته فقل له
 ان الأمير يدعوك اليه ، واحذر أن تقول له هذا على مسمع من القوم .

وكان ذلك في مساء يوم كثر مطره واشتد برده ، فانصرف الغلام حتى أتى المسجد ففعل ما أمره به ، وأقبل الليل ، فدخل مسلم على الضحاك وعنده طائفة من أتباع الأمويين الذين يتغنون نهارهم وليلهم ، بفضائل معاوية ويزيد .

فهش له ، وأومأ اليه بأن يجلس بالقرب منه ثم قال :

نحن نحدث وجوه القوم الآن ، بأخبار ثلاثة انتهت الينا في هــــــذا الصباح ونسألهم رأيهم فيما يتعلق بالكوفة .

فقال مسلم : وما هي هذه الأخبار ?

- أولها أن نار الحرب اشتعلت في سمرقند . ولاية خراسان ?
- أجل وقد سعرتها قبائل الصغد ، وحملت السيف في وجه سعيد بن عثمان ،
   عندما وضع قدمه في ارضها .
- ولكن هذه القبائل لا تستطيع ان تثبت في الجال ، فقد تعودت أن

لخرج عن الطاعة ِ وتعو"د الولاة المسلمون أن يخضعوها بقوة السيف .

قال : يظهر انك شهدت حربها أيام الفتح .

شهدتها أيام الفتح وبعدها واقتحمت الصفوف وراء نهر سمرقند عشر
 مرات وكان النصر في كل مرة حليفاً لي .

- وهل يطيب لك اليوم يا ابن عوسجة أن تخرج غازيا الى خراسان على رأس جيش من الكوفة ?

- ان خراسان اقليم يتبع البصرة ، ووالي البصرة عبيــــد الله بن زياد ، هو الذي يسيِّر اليها الجيش .

قال : هب أن أمير المؤمنين أمرنا بأن نجعل الكوفة عوناً لسعيد بن عثان ، وخطر لنا نحن أن نوليك أمر الحرب فماذا تفعل ?

- أخرج الى الحرب دفاعاً عن الاسلام ولا أقول كلمة ..!·

قال ذلك وهو يعلم ان الأمير يريد أن يختبر وفاءه للخلافة .

. فأشرق جبين الضحاك وقال : ولكنك من رجال الشيعة ، وهؤلاء الرجال لا يغضبون لغضب معاوية امر المؤمنين .

قال . اذا لم يغضبوا لمماوية ، غضبوا للخلافة التي يجب أن تبقى ، وكرهوا أن تمتد البها أيدي الغادرين . .!

فقال لجلسائه : أرأيتم وفاء مثل هذا ?.. يقول الناس ان المتشيمين لا يدافعون عن الخلافة ، وهذا ابن عوسجة ، وهو من سادتهم ، يبذل نفسه في سبيل هذا الدفاع .. انك يا مسلم من اشراف الناس ، ويكفي ما سمعناه الآن ..

قال : اني راض ٍ بأن أكون جندياً صادقاً من جنود الاسلام .

- بارك الله فيك وفي اسلامك ..

قال : خير لي أن تقول هذه الكلمة بعد رجوعي من سمرقند .

فضحك قائلًا: انك لا تسير اليها لأن الحرب قد انتهت .

-- وانتصر ان عثان ?

– أجل ، هزم ابن عثمان أعــداءه ، ثم حصرهم في بلدهم فصالحوه ، وأعطوه

- رهنا ، خمسين غلاماً من أبناء الأشراف . ولم يقتل أحد من رجاله ?
  - قتل بضعة عشر رجلا بينهم قثم بن عباس ، بن عبد المطلب .
- رحم الله ابن عباس فقد كان من الأبطال...ثم قال : يقول الأمير ان اخباراً ثلاثة انتهت اليه عند الصباح ، وقد قص علينا الآن الخبر الأول وبقي اثنان .
  - أما الثاني فهو ان امير المؤمنين عزل مروان بن الحكم عن المدينة ..

فابتسم مسلم ولم يجاوب ، ودخل رجل في تلك الساعة يحمل نعي عبد الله بن عامر . فقال الضحاك : مسكين عبد الله .

فقال مسلم: ومسكين مروان بن الحكم ، يوليه معاوية ، ثم يعزله ، ثم يوليه ، فكأن الميش لا يطيب له إلا اذا عزل عماله كل يوم ، كما يموت الناس كل يوم . . . وسكت قليلا ثم قال : ومن هو عامل المدينة بعده ?

- الوليد بن عتبة ، ابن ابي سفيان . .

قال : عذر معاوية أن الوليد ابن اخيه . . . وهذا يكفي . . والحبر الآخر أيها الأمير ? — الحوارج . . — أما الحوارج فقد تفرق شملهم وانتهى أمرهم. قال : ألا تذكر أن المفيرة ابن شعبة كان قد وضع في السجن طائفة من هؤلاء?

- بلی . وان هذه الطائفة خرجت من سجنها بعد عام ?
- أعلم ذلك . . ولكنك لا تعلم انهم يعدون اليوم ، عدة الحرب . .
  - ــ وهم في ولاية الكوفة ?
- أجل ، وسيجتمعون في مكان يقال له بانقيا ، وأنت تعرفه كما يعرفه جميع الناس . ورئيسهم ?
- حيان بن ظبيان ، يساعده في أمره ، معاذ بن جوين من بني طيء ، وهذا
   هو الخبر الذي اسأل وجوه الكوفة الليلة ، رأيهم فيه .
  - وماذا ترون يا أهل الكوفة ?
  - ـ نرى أن يخرج اليهم الجيش ويضع فيهم السيف .
    - فقال الضحاك : وماذا ترى انت يا ان عوسجة ?
      - تجاهل وجودهم أيها الأمير .

– وماذا يحدث بعد ذلك ?

بستخف بك هذا العدو ثم يبرز الى الساحة . . ـ وعندئذ ?

- يفاجئهم الجيش ويحيط بهم من الجهات الأربع دون أن يجعل لهم سبيلا الهوار ``. قال : همنا بأن نفعل غير هذا . - ماذا ?

- نأمر أبطال الكوفة بأن يتهيأوا القتسال ، ثم نخرج على رأسهم الى الموضع الذي عرفت . - ولكن الجيش ينتهي الى بانقيا فلا يجد أحداً . .

قال : ماذا تعني بقولك ? \_ ألم تقل الآن أن القوم سيجتمعون ?

ــ هذا ما خبروني به . ـــ اذن فاصبر حتى يجتمعوا .

بل أصبر حتى تضطرم نار الفتنة . . !

- خير لك ان يقول هــذا من ان يقول : ان الضحاك يروع الناس ؛ ويقود جيشه الى مكان لا فتنة فيه ...

- ولكني اقبض على رؤسائهم وارسلهم الى دمشق . .

- ومع ذلك فقد نسيت ، ان الخوارج يعمدون بعدا ان ترحل عنهم ، الى اختيار رؤساء آخرين ، وقد يخطر لهؤلاء الرؤساء ان يسعروا النسار في موضع لا ينتهي خبره اليك ...

فتمتم قائلاً : والله هذا هو الرأي . . ثم قال للقوم : ان رأي مسلم رأي خبير فلنصبر حتى تنضم الصفوف الى حيان بن ظبيان ، وسنرسل الى بانقيا من يحمل الينا أخبار القوم . \_ \_ وهل بقي لك ما تقوله ?

- بقي ان تكتموا الناس خبر الخوارج فان لهم في الكوفة عيوناً ينقلون اليهم ما يسمعون ، وأذن لهم في الانصراف ، فخرجوا جميعهم إلا مسلماً ، فقال الضحاك : ليس في هذه القاعة كوفي يسمع ما نقول أتملم لماذا دعوناك ?

قال: ليس بيننا اسرار فأنا أظن انك ستحدثني بأمر الشيعة . .

- أصبت ، وأن هنالك سر"اً أريد أن أبوح لك به .
  - اني مصغ اليك أيها الأمير ...
- قال . ألا ترى ان رجال الشبعة يتآ مرون على الخلافة …!

فرأى مسلم ان الأمر خطير ، وانه يجب ان يعتصم بالصبر ، ويستعين بالدهاء فقال : ان الشيعة تحب علياً وآل على ولا تتآمر على أحد .

- واذا أحب احدهم رجلاً آثره على سواه .. نعم .
  - ــ وأنتم تؤثرون الحسين بن علي على معاوية .
  - قال: ايها الأمير .. لقد خلق الله الناس احراراً ..
- ولكنه أمرهم بالطاعة والخضوع للسلطان . - ونحن خاضعون كما ترى .
- اجل ، غير ان خضوعكم ستار" يكن وراءه البغض . . ولو استطعتم الليلة خلعتم معاوية وجعلتم الحسين خليفة المسلمين .

قال : اعترف لك بأننا نؤثر الحسين على معاوية كما قلت ، ولكن لم يخطر لنا أن نخلع هذا ونولي الآخر ، وانت تعلم اننا أضعف من ان نخلع ونولي الخلفاء . . قال : هذا اعتراف صريح بضعف الشبعة يا ابن عوسجة .

- نعم ، ونحن لا نحاول ان نخفي هذا الضعف وراء مظاهر القوة . . ان معاوية والكوفة ، وامير الكوفة ، يعلمون ان الشيعة ليس لها جيش تستعين به على خلع الخليفة ، وليس لها مال تشتري به الرجال ، وتقذف بهم الى ساحات القتال ...
- -- ومع ذلك فهي تعيش بالأمل ، ومن رأي رجالهـــا ان يصبروا حتى يموت معاوية فيبايعوا الحسين . . . فخفق قلب مسلم ثم قال : انها تهمة باطلة . . .
  - ــ بل هو حديث ترددونه عندما يجمعكم منزل سليان بن صرد ..!
    - قال: كذب الذي نقله اليك ...
  - لا تقل هذا فقد يكون الناقل من اخوانك ... -- من اخواني ?
- اجل يا ابن عوسجــة من اخوانك الذين يعرفون الأسرار وهم من اصحاب الرأى . . . قال : يظهر ان الأمير بريد أن يهزأ بي .

- ما دعوناك لنهزأ بك بل لنذكر لك ما سمعناه من رجل يتشيع مثلك!
  - ويقوم في ذهنك ان هذا الرجل صادق في قوله ?
    - قال: سمه لي ايها الأمير . سأفعل عندما تذكر كل شيء .
      - اسأل عما تشاء وانا اجببك دون أن أتردد .

فقال في نفسه : إن في الشيعة خائناً يبوح بأسر ارها للضحاك . ثم قال له : لا ، لم أقل هذا ولم نتحدث به ...

- وتستطم أن تثبت لى ما تقول الآن ?
  - افعل ، اذا كنت قادراً .
- قال : ان الشيعة لا تستسلم الى الأمل من الناحية التي ذكرت إلا اذا كان وجالها جميعهم من المجانين . . - لماذا ?
- لأن الحسين قد يموت قبل معاوية كما مات اخوه الحسن ، وقد نموت نحن جميعنا ومعاوية حى .
  - ومع ذلك فقد تحدثتم بالأمر وآثرتم الصبر على المجاهرة بالعداوة .
    - قال: لنفترض الآن ان معاوية قد مات ، فماذا نصنع?
      - تخرجون على نزيد وتبايعون الحسين . .
- -- ثم يشهر يزيد الحرب على جميع الذين لم يبايعوه ، وتخرج جيوشه الظافرة من دمشق لتؤدب المسلمين المتمردين . . أليس كذلك ? صلى .
  - وهل تظن أن اهل الشيعة يخرجون الى القتال ?
  - يفعلون ذلك إذا كان في الصفوف رجال حرب .
  - ولكني قلت الآن ان الشيعة ليس لها جيشٍ تستعين به ..
    - قال : يكثر انصار الشيعة إذا طالت حياة أمير المؤمنين .
- أما انا فأقول كان امير المؤمنين سيضرب الشيعة ضربة قاضية عندما يرى ان دعوتها تنتشر وتمتد . .

- فأطرق الضحاك قليلًا ثم قال : يا مسلم ، ألست من فرسان المسلمين ؟
  - حسبى انى مسلم صادق العقيدة ..
- ألم يكن لك في حروب الفتح البلاء الحسن الذي يتحدث به الناس ?
  - أبليت كما أبلى سواي من رجال السيف . .
- وتذكر رفاقك الأبطال الذين اقتحموا الأسوار والرجال وهم بالقربمنك.
  - اذكر الأموات والأحياء من هؤلاء . .
  - قال : دع الأموات الآن واذكر الآخرين ...
  - قال : ان لكلام الأمير مغزى لم افهم شيئاً منه .
  - اسمع ، فستفهم كل شيء . . اين هم رفاقك اليوم ? \_\_ فرقتهم النوى .
    - أجل فرقتهم النوى وأبعدتهم الحادثات ولكن الى أن ?
    - الى ما وراء البحار ، والى اليمن وفارس والشام ومصر . .
      - وأي شأن لهم في البلاد التي ذكرت ?
    - فعرف ما يريد ، فقال : لهم في بلادهم شأن يحسدهم عليه المسلمون .
      - بل لهم مقاعد الإمارة والقيادة والخراج في كل قطر ..
      - اجل وهم يجرون أذيال السؤدد والعز . وانت ?
- ـــ أما انا فكما ترى ، رجــل من بني أسد ، مقيم بالكوفة وليس له شيء من ... ـــ ولا تعرف السبب ?
  - بلى اعرفه ايها الأمير .. إني بعيد عن معاوية ..
    - قل إنك عدوه وحامل لواء المتشمعين ...
- قال : احمل هذا اللواء احتراماً لعلي وعلي قد مات. ولكن بنيه أحياء..
  - ويمنعني معاوية من ان أحب علياً وبنيه ?
- للمرء ان يحب من يشاء ويبغض من يشاء ، ولكن ليس له ان يقول الناس ان معاوية لا يصلح الخلافة ، وان الإمامة لا تخرج عن علي وعن اولاده . . ثم قال : ألم تقل الآن ان الشيعة اضعف من ان تخلع خليفة وتولى آخر ?
  - قلت ذلك .

- واي خير لمسلم بن عوسجة ، وهو من سادة بني اسد ، في جماعة ضعيفة
   للنحى عنها الأمة ، ويغضب علمها امير المؤمنين ?
  - إنى انظر الى الآخرة فيما اصنع وهذا امر عقدت عليه الضمير والقلب .
    - أي أنك اعتقدت أن الإمامة لأبناء على . نعم .

قال : ألا يجوز أن يكون اعتقاد الضحاك بن قيس الذي يخاطبك الآن ، هو غلسه اعتقاد مسلم بن عوسجة ? \_\_ يجوز .

. - ولكن ، أيرى الضحاك من الحكمة ان يخرج على الخليفة لاعنا من يباركه ومباركا من يلمن ? - ليس لى رأى فيا يفعله الأمير .

- اما الأمير فله رأي فيا تفعله انت . ما هو ?
- كن مع معاوية واعتقد ما شئت . . واغضب الله عز وجّل ?
  - ـ ورضي الله باعتقادك ، وترضي امير المؤمنين بإخلاصك له .
  - إن الاخلاص لمعاوية تسليم مجقه وانا لست من المسلمين بهذا آلحق . .
    - افعل ذلك حفظاً لمقامك في الكوفة ، وفي بلاط معاوية .
      - بل افعله طمعاً عقمد من مقاعد الامارة ..
      - إذا كانت لك هذه الغابة فأنا أضمنها لك ..
        - لا أيها الأمير .. لا أطمع إلا برحمة الله .

قال : انصح لك بأن تنزل عن هذا الرأي قبل ان تتفرق الشيعة .

- يستطيع معاوية ان يفرقنا عندما يخطر له .
- ولكن معاوية لا يفعل ذلك كما تظن . ومن يفعله ?
- الشيعة نفسها ففيها رجال يرغبون في أن يصافحوا الأمويين !!

فذعر مسلم ثم قال: يأذن لي الأمير ان اقول انها أكاذيب نقاوهــــا اليه ؟ فالشيمة لا تتفرق إلا بقوة السيف الذي يشهره رجال الشام .

- لو أراد اهل الشام ان يضربوا ضربتهم ، بأمر امير المؤمنين لمـــا ثبت في وجههم شيعي ... اثها حقيقة يعترف بها العراق كله وانت اول من يعترف بذلك.
  - ـ نعم اني اول المعترفين .

- إذن نصد ق ان الحليفة لن يعمد الى سيفه من هـذه الناحية ولو كانت له رغبة في ذلك لأمرنى بأن أضع الشدة في موضع اللين .
  - اذا كان هذا فأرجو انَّ تصدق انت أنَّ الشَّيْعة لا تنقسم على نفسها ..

قال : أعلم من امركم يا ابن عوسجة ما تعلمه انت . . وكل كلمة تقولونهــا همساً في منزل سليمان كل ليلة ، تنقل الي عند الصباح .

- ولكنا لا نقول غير الذي ذكرته لك الآن .
- بل تقولون غير ذلك ويطيب لك انت ان تغادر العراق اذا طلب اليك عامل الكوفة ان تبايع ولي العهد . !

فأيقين مسلم عندئذ بأن أسرار الشيعة كلها في صدر الضحاك ، فقال : أهسذا ما خبروك به ?

- خبرونی أشیاء اخری تتمیز غضباً عندما اقصها علیك .
  - ما هي ايها الأمير ?
- ابدأ بذكر امامة الزبيدية التي خطبتها لولدك عبد الرحمن!
- انها خطبة لم نكتم الناس أمرها وقد تحدث بها اهل الكوفة . .
  - على انهم لم يتحدثوا بأمر آخر يتعلق بشبث بن ربعي .
    - وأى شأن لشعث ?
- خطب أمامة لولده الربيع ، يوم خطبتها انت ، فخاب أمله ..
- - ويعرف الكوفيون ان الرجل حقد علمك وعلى ولدك ?
    - شبث بن ربعي يحقد على ابن عوسجة ?! نعم .
  - ــ وهل كان ابن عوسجة شاهراً سيفه في وجه أمامة ، لتختار ابنه ?!
- لا اعلم هذا ولكني اعلم ان الرجل عدو لك وهو يلبس لباس الاصدقاء
   فأحس الشيعي الجريء بأن النار تتأجج في أحشائه! أيكون الأمير صادقاً في
   حكايته ، ويكون شبث هو النام الواشي الذي يخون المتشيعين ? وأطرق ملياً ،

والألفاظ تتردد في صدره ولا تقذف بها شفتاه .

فقال الضحاك : قلت انك ستنميز غيظًا عندما تعرف كل شيء !

قال : أسألك سؤالاً واحداً وانا أرجو ان تجيبني عنه .

\_ امضي في حديثي الى النهاية ثم أجيب عن كل ما تسأل .

- وهل بقي شيء لم ثقله ?

بقي ان أقول كلمة هي ان تحذر ابن ربعي وابنه الربيع!

، بيروماذاً يصنع الرجلان ? – قد يغدر بك احدهما ؛ ويغدر الآخر بولدك! هره: ﴿ إَلِي هذا الحد أيها الأمير ?

- أجل الى هذا الحد ، وليس لك ان تظن أني من اولئك الوشاة الذين يطيب لهم ان يشعلوا النار .

قال : خذها مني كلمة جريئة أقولها ولو فاجأني بعدها الموت . قال : هات ..

قال : ما صدقت كلمة عا قلت ! مع انه كان قد صدق كل ما سمع .

فقهق الضحاك ثم قال: اغض الطرف عن الاهسانة واغفر لك ذنبك . . ولكن ماذا تقول اذا أعدت عليك كلاماً قلته انت ، وقاله شبث في منزل سليان، قبل أن اجىء انا الى الكوفة ?

- اسكت عندئذ وانا واثق بك.

قال: تحدثتم بأمر البيعة عندما بلغ خبرها العراق. \_\_ نعم .

- وقال احدكم : سيسالنا امير المؤمنين أو احد من عماله ان نبايسع . - نعم . فقال شبث : تقضي علينا السياسة بأن نعطي البيعة ، ونبقى على العهد .

- أي عهد ?

- عهد الشيعـــة ، أما انت فكنت تقول والله لا أبايع ولو رأيت الموت بعيني . . ثم قلت : اذا خفت ان يكرهوني على الأمر رحلت الى الحجـــاز . أصحيح هذا ?

فكره ذلك البطل ان يتردد في الجواب، وفي التردد خوف ، فقال: صحيح.. - ورأيت الآن اني مطلع على الأسرار ? - نعم رأيت .

- وتعتقد يا ابن عوسجة ، اني استطيع الآن ، وفي هذه اللحظة ، ان آمر رجال الشرط بأن يحملوك الى السجن ، ويخرجوا بعد ذلك الى منازل المتشيعين فقبضوا عليهم جميعهم واحداً بعد واحد قبل ان يرتفع لهم صوت ?
  - القوة في يدك ، ومعاوية من ورائك ، فأنت قادر على كل ما ذكرت .
- ولكنك تراني ساكتاً ، ادعو الى منزلي عدو الخلافة ، وأحادثه ، وابتسم له ، وهذا العدو هو انت !

فلأت المقيدة الراسخة ، صدر ذلك الرجل ، جرأة وقوة ، وهو يعلم انه كوفي ضعيف ماثل امام اعظم رجل في الكوفة ، فقسال : لا ادري اي شيء يوحى الى الأمير بهذا الحلم . . أتخاف الفتنة ?

- ومن يحمل لواء الفتنة والسلاح في ايدي الجند ?
  - يحمله بنو أسد وتميم وزبيد وغير هؤلاء .
    - ولكنهم لا يثبتون في المجال .
- اجل لا يثبتون فجيش معاوية لا يغلب. ولوكنت انا عامل الكوفة لقبضت على مسلم بن عوسجة ، وأمرت رجالي بأن يهاجموا منازل رفاقه ويقيدوا اصحابها بالحديد فينتهى الأمر .
  - تقول هذا يا مسلم وانت غير خائف ?
  - ولماذا اخاف ايها الأمير والحق لي وليس لك ?

قال : دعنا الآن من ذكر الحق فنحن لا نعرض له ، وخبرني بمــا تحس به في

هذه الساعة . - احس الليلة اني ارسخ قدماً واقوى ايماناً مني امس !!

فقال وهو معجب بصلابته ورباطة جأشه : وشبث بن ربعي ?

- اما شبث فله شأنه وسأحذره كما قلت .
- واحذر الربيع فهو اشد حقداً منه ، ثم قال : وهــل عولت على ان تخبر ان ربعى ما سمعت ? اذا امرنى الأمير بأن اعاتبه فعلت .
  - إذن تظن انه هو الذي نقل اليُّ اخبار الشيعــة .
    - بل انا مؤمن بأنه الفاعل . . .

قال : اخطأت فشبث لا يراني ولا أراه ، إلا في وضح النهار ، والمجلس يغص الناس . . — ومن هو الساعى برجال الشيعة ?

- اتكتم الناس اسمه إذا ذكرته لك ?
- يكِفي أن اعرف انا هذا الاسم فالناس لا شأن لهم به ..
  - إنه الربيع بن شبث !..

فجعل يقول: الربيع بن شبث . . . الربيع . . ثم ذكر قول ولده عبد الرحمن: ان الربيع يخون الشيعة ، وان الحقد يطل من عينيه ، ثم قال: ويخطر للهبيم أن يغدر بنا ? \_ قد يخطر له ان يفعل كل شيء لسلغ غايته .

- · وما هي هذه الغاية ? الحصول على امامة ...
- وهو يريد أن يسلبنا إياها ? هذا ما يفكر فيه .
- انه لا يستطيع ان يفعل ذلك إلا اذا قتل عبد الرحمن وقتل أبوه . .
  - أو إذا أمر أمير المؤمنين بإخراج الاثنين من العراق . .
    - · وهل يأمر معاوية بذلك ?.
  - من يعملم فقد يعمد الى مثل هذا . ومن يحمله عليه ?
  - -- شبث نفسه فقد يقدر الربيع على جعله من أتباع معاوية ..!
- إذن فليسجن عامل الكوفة مسلماً ، وليبعده معاوية الى أقاصى الأرض...

ر ليقتله شبث بن ربعي في ظلام الليل ... إنا لله وإنا اليه راجعون . . . ثم قال : لله دارت الدوائر على مسلم بن عوسجة ولكنه يستعين بالله ...

- ونهض قائلًا: ليأذن لي الأمير في الانصراف.
- قال: اجلس فلا نأذن لك إلا إذا خبرتنا بما يتردد في صدرك .
  - وبماذا أخبرك وفي الصدر عواطف هائجة لا أعلم ما هي . .
  - قال : أخشى أن ترى ابن ربعي فتبدر منك بادرة غضب ..
    - وماذا يحدث أيها الأمير إن فعلت ?

- تمتد يد شبث الى سيفه ثم تسيل الدماء . فهم الكلام ثم سكت وهو ستسم . . .

فقال الضحاك : ماذا تريد أن تقول ?

– أريد أن اقول ان هــذه الدماء عندما تسيل في ساحات الكوف يهتز لها فرحاً قلب معاوية وهو في الخضراء ..!!

-- كأنك تقول أن معاوية يريد ذلك وهو الذي أمر عامل الكوفة بأن يوغر الصدور ويفسد بين رجال الشيعة ?!

قال : لم يخطر لي أن اتهم معاوية بهذا فهو قادر على الأمر من وجب آخر . . قلت انه يطمب نفساً إذا رأى دماء المتشمعين تسمل في الساحات وانا لا ألومه .

- وما الذي يمنعه من أن يهرق الدماء بسيوف رجاله ?

- لا يحب أن ينفر المسلمين بسيف الظلم .

قال : يخلق الله أيها الأمير ما لم نعلم ، فالى اللقاء .

وصافحه وخرج وركبتاه ترتجفان ، والغضب يملأ صدره . .

وكان الضحماك يقول في نفسه : سيدب الخلاف في الصفوف إذا عاتب مسلم ان ربعي ، وهذا ما أرغب فيه ..

وبينا هو يهم بالذهاب الى المنزل ، أقبل كبير حجابه يقول : ما رأيت يا مولاي ، في كل ما رأيت ، رجلًا صلب العود مثل هذا الأسدي .

- ــ وهل سمعت قوله ?
- سمعت كل شيء ، وأنا اظن ان رجال الشبعة سيتفرقون .
- تتفرق الشيعة إذا تعاتب الرجلان وخرج العتاب عن حده .
  - وهذا العتاب يا مولاي لا بد منه . .

قال : سنرى . . فاحفظ ما سممت ولا تبح به لأحد من الناس . ودخل منزله وهو معجب بنفسه ، والخلاء في بردتيه . . مثل بين يدي معاوية ، في الخضراء ، رجل أرسله الضحاك بن قيس وهو عمل كتاباً منه الى امير المؤمنين ، والكتاب في يد يزيد وهو يقرأ : أما بعد فإن الحوارج الذين كانوا في سجن المغيرة بن شعبة ، بايعوا حيان بن ظبيان وقد بلغني أنهم سيخرجون الى بانقيا فمر بما اصنع . . !

فاكفهر وجه معاوية ، ثم استوى جالساً وجعل يقول :

وايعوا حيان بن ظبيان . . وطاب الضحاك بعد هذه المبايعة أن يسأل أمير المرمنين عما يصنم . !

- وظهر الغضب في عينيه ثم قال للرسول : هذا كتاب أميرك ?
- نعم يا أمير المؤمنين . ولم يقل لك كلاماً تنقله البنا ?
- بلى ، أمرني بأن أخبرك ما جرى بينه وبين رجال الشيعة ...
- وماذا جرى ? قربهم اليه وجعل لهم المقاعد الخاصة في مجلسة . .
  - ثم ماذا ? ثم جمل أحدهم عينا عليهم يطلعه على الأسرار .
    - أصاب ، وماذا أيضاً ?
    - أوغر صدر مسلم بن عوسجة ، على شبث بن ربعي وولده الربسم .
      - وبلك وأي شيء دعاه الى ذلك ?
         وبلك وأي شيء دعاه الى ذلك ?
        - فرفع صوته قائلًا: ولكن هذه النار ستحرق الضحاك نفسه . .
          - فقال بزيد : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ?
- قال : يظن الضحاك أن مسلماً سيخرج من قصر الامارة وهــو ثاثر على شبث ومن وراءه من المتشيعين ، وأن السيف سيكون الرسول بين الاثنين . .
  - وأنا اظن مثل ظنه .
- ولكنك مخطىء فابن عوسجة داهية بعيد النظر لا يسقط في الشرك الذي

- ومع ذلك فأنا أرى انه سيعتب ان ربعى .
- إذا عتبه فكالأخ يعتب أخاه ثم ينتهي الامر بينها الى ما يحبان .
  - قال: نسيت يا أمير المؤمنين أن الربيع عدو الشيعة .

فقال للرسول: اخرج ، ثم قال ليزيد: بل نسيت انت أن الربيع عاشق... وأنه عدو عبد الرحمن ليس غير.

قال : لو كان على دعوة القوم لما رضى بأن ينقل أخمارهم الى الضحاك . .

يفعل ذلك ليغضب أمير المؤمنين على مسلم ، فيأمر بقتله أو بإبعاده فيخلو
 له الجو ، وتمسى الربيدية زوجة له .

قال : لو أذن لى أمير المؤمنين لأمرت اليوم بابعاد مسلم ..

- وما هي الغاية من هذا الابعاد ? القاء الهيبة في نفوس القوم .
- تبعد مسلماً وتترك الآخرين فتهب لمسلم سلاحـــا جديداً ، وصلابــة في المقيدة لا يعقبها لين وقد ينشر دعوته في البلد الذي يرحل اليه .
  - ولكن الشيعة تلين بعد إبعاده .
- بل تشتد ففيها رجال مثل مسلم . . انه رأي عامل ضعيف يتردد في أمره وليس عنده أثر من آثار الدهاء . ثم قال : لقد ضيع عامل الكوفة أمله بأمرين اثنين ، أحدها ان الربيع لن يستطيع بعد أن فضحه ، أن يكون عينا له على المتشمين . والآخر ?
- اما الآخر فالشيعة التي وثقت بالضحـاك ستسترد ثقتها منه ، ويقوم في ذهنها انه الوالى الذي لا يعرف شبئًا من امور الناس . . وهذا يكفى . .
  - اذا كان هذا فاضرب الشيعة يا امير المؤمنين . .
- نؤثر أن نستميل القائمين بها ، بقوة الدهاء والحلم ، على أن نخمــد أصواتهم
   بحراب الجنود . . ما رأيك يا سرجون ?
  - في الشيعة أم في ضعف الضحاك يا مولانا ?
  - أما الشبعة فقد قتلها الضحاك بسعايته ، من ناحية لم تخطر له .

- ب دلنا على هذه الناحية .
- اذا فضح مسلم أمر الربيع بن شبث ، عرفت الشيعة جميعها أن الفتى من
   الأعداء . . ألا ترى هذا يا أمار المؤمنين ? \_ بلى .
- واذا احتفظ بسره كان احتفاظه دهاء . . ولكن هذا الدهاء لا يمنعه من أن ينظر الى الربيع ثم إلى شبث ، نظره الى عدوين . . . وأنت تعلم يا أمير المؤمنين ال صبر الرجل ، على عدوه ، لا يطول عمره . .
  - ترید أن تقول أن الخلاف لا بد منه .

وَ الله عنه المؤمنين رأي آخر هو أن المنشيعين سيخرجون الربيع من صفهم الأمر ...

- ويفعلون ذلك برضى أبيه ? لا نعلم فظن ما تشاء .

وتكون الفتنة عندئذ وهذا ما يريده مولانا الخليف. . ثم قال : لا تنس إ مولانا أن انصار شبث في الشيعة ، اكثر عدداً من أنصار مسلم .

- ـــــ أنت تعني او لئك المتشيعين المترددين . .
- ــ لا أعني سواهم . ﴿ ﴿ وَتَطْنُ انْهُمُ سَيْنَتُصُرُونَ لَارْجِلُ .
- هذا ما يبدو لي إلا إذا احتفظ مسلم بسره واستطاع أن يصبر على عدوه كا قلت .

قال: يكفي أن تعلم ان الضحاك نفر الربيع وقد كان من أعوانه فضيع بدلك هيبة الامارة والخلافة في وقت واحد ... ورأيك في الخوارج ?

- أما الخوارج فقد شاورك الضحاك في أمرهم وهذا خير ما يلجأ اليه ...
   قال : نراك تحسن الدفاع عن الوالى الضعيف ..
- بل أقول ما اعلم يا مولانا . و أين هو الخير الذي لجأ اليه صاحبك ? لم يشأ ان يخرج الى قتال الخوارج إلا إذا أمرته بذلك .
  - قال : لو خطر لحيان من ظبيان أن يهاجم الكوفة فماذا يفعل الضحاك ؟

- يبرز عندئذ الى الساحة . وكيف يحمل السيف قبل أن نأمره مجمله ? فتردد في الجواب . . فقال معاوية : صف لنا الخوارج يا سرجون .
  - انهم فئة أنكرت التحكم ثم خرجت عن الطاعة .
  - وما هو جزاء من يخرج عن الطاعة ?
     الموت . .
  - اذن فحيان بن ظبيان الذي بايعه القوم يجب أن يقتل .
    - نعم يا أمير المؤمنين .
- ومن يتولى أمر قتله ?.. الخليفة أم عماله ? العمال الذين ذكرت .
   قال : لنفترض ان أمير المؤمنين عهد اليك في أمور الخلافة شهراً واحداً ثم
   عرفت أن عامل الكوفة يتردد في الخروج الى قتال حيان ؟ فماذا تكتب اليه ?

فسكت سرجون ، وهو واثق بأن دفاعه كان واهيا ، وكان عبد الرحمن بن عبد الله ، بن عبان الثقفي ، في مجلس معاوية ، وهو ابن اخته ام الحكم ، وام الحكم في الخضراء ، وكانت قد سألت أخاها غير مرة ، أن يرفع مقام ولدها ويوليه ، ولكن عبد الرحمن ، رجل مستهتر سيء السيرة والحلق ، ومعاوية لا يولي غير الأكفاء الخلصين ، رجال السيف والرأي ، فلما سكت سرجون ، جعل معاوية ينظر الى جانبيه ، ثم اوما الى من في المجلس بأن يخرجوا ، إلا عبد الرحمن وولى العهد وسرجون .

ثم قال لعبد الرحمن : لقد طلبت الينا أمك أن نجعلك عامـــلا لنا وكنا نرد عليها طلبها والألم في القلب ، والكآبة في النفس ، أتعرف لماذا ?

- لماذا ما أمير المؤمنين ?
- لأنك من أولئك الفتيان الذين لا يطلبون في حياتهم غير اللذة . .

فرفع المستهتر رأسه قائلًا : لو كانت لي ولاية أرفع رأسي بهـا بين القوم لمـا كنت كما وصفت .

- نأمرك بأن تمرف مقام نفسك وتذكر دائمًا انك ابن أم الحكم ..

فايقن سرجون بأنه سيوليه الكوفة وهو أمر لا يرضي أهـل الكوفة بل لا يرضي أحداً من الناس؛ فقال: لا يصلح للكوفة غير الرجال الذين لهم عزيمة زياد.. قال: رحم الله زياداً.. ولكن سياتي يوم يولي فيه عبد الله بن زياد فقد بدا لله أن له حزم أبيه ، وصلابته ، وقوة إرادته .

وتولي اليوم عبد الرحمن ? – أجل .

**قال:** لى كلمة أقولها إذا أذن امير المؤمنين . ـــ قل .

- وتضمن لي رضى اختك أم الحكم ? نضمن ذلك .

قال: إذا أردت ان تنظر من جديد، في أمر الكوفة ، فدع عبد الرحمن !..

- تريد أن تقول ان عبد الرحمن لم يكن قط من الأمراء ...

- بل أريد ان اقول أنه اضعف من أن يتولى أمر الكوفيين .

- ولكنه وعدنا بترك ماضه .

الوعد شيء والبر فيــه شيء آخر وليس لك إلا ان تختار رجلاً لا تذكر
 مع حيلته ودهائه ، حيل الخوارج ودهاء المتشيمين .

قال: يطيب لنا أن نجرب عبد الرحمن بضعة أشهر.

- نخشى أن نهدم في هذه الأشهر ما بناه الضحاك.

- وهذا ايضاً دفاع عن رجل نهم بعزله .. لقد قال عبد الرحمن الآن أن الامارة ستجعله من الرجال وقد اكتفينا بقوله ... ادع ُ أم الحنكم يا سعد .

فخرج كبير الحجاب بدعوها الى المجلس ولم تلبث حتى أقبلت وهي تقول:

ار لم يكن لأمير المؤمنين كلام يتعلق بولدي عبد الرحمن لما دعاني الى مجلسه .

قال: نعم الأمر يتعلق بعبد الرحمن ، فاجلسي ... تكلم يا سرجون .

أنا ? أجل ، وخبر أم الحكم ما سمعت .

ــ واذكر لها ما نقله الرسول اليك ? - اذكر كل شيء .

قال : جاء رجل من الكوفة يحمل الى أمير المؤمنين كتاباً من الضحاك يقول له فيه : ان الخوارج سيجتمعون في مكان سماه له ، وقد بايعوا أحدهم حيان بن ظبيان . فنظرت الى القوم وهي لم تفهم ما يقوله ذلك الرومي ثم جعلت تقول : وقد بايعوا حيان بن ظبيان وأمير المؤمنين يسأل ام الحكم أن تبدي رأيها في هــــذه المابعة أليس كذلك ?

- لا ، بل يسألها سرجون الرومي أن تصَبر حتى تسمع حكاية الكوفة . .
  - إني صابرة ...
- ثم خبر الرسول أمير المؤمنين حكاية أخرى جرت بين الضحاك وأهــل الشيعة ، فغضب أمير المؤمنين على عامله وأراد أن يعزله ... أفهمت الآن ?
  - أما الآن فقد فهمت ...
- وقد دعاك اليه ليقول لك بالصراحة التي تعلمين ، ان ولدك عبد الرحمن لا يصلح للامارة بل لا يصلح لأمر من أمور الدولة ولو كانت له صفات الرجال لولا"ه. فقال معاوية : كذب اللعين فهو الذي قال ذلك . .

قالت : يا أمير المؤمنين ، تذل ابن اختك على مسمع من القوم وأنت معاوية ? قال : لا تصدقمه فهو أكذب الناس ونحن لم نقل ما ذكره الآن ..

فوضع سرجون يده على جبينه ثم قال : لقد ذكرت كلام أمير المؤمنين وأنا أعيده عليك الساعة .. لقد قال : ان عبد الرحمن من اولئك الفتيان الذين لا يطلبون في حياتهم غير اللذة .. نعم .. هذا ما قاله أمير المؤمنين وأظن انه سبردد الساعة ..

فضربه بوسادة كانت بسين يديه وقال لأخته : لا يخطر لأم الحكم أن اخاهسا يسيء الى عبد الرحمن .

- وهل يخطر لها أن سرجون يجسر على الاساءة اليه وأمير المؤمنين حاضر?. قال : أمرناك ان تخبرها ما سمعت فكذبت ... قل انك كاذب .
  - كلمة صعبة يا مولانا . . لتسأل ام الحكم ابنها .
    - فقالت لعبد الرحمن : قل ما تعلم .

قال : كان أمير المؤمنين ينصح لي بأن أنرك الماضي ، أما هذا فقد كان مفتاح الشر ...

فضحك الجميع ثم قال معاوية لأم الحكم : لقد ترك سرجون المزاح الآن فهاذا ترن ?

- في أي شيء ? \_\_ في أمر عبد الرحمن أنوليه الكوفة ?
  - اذا فعل أمير المؤمنين فقد غمرنى بفضله .
- ولكن يجب ان تعلمي ان الشيعة في قلب الكوفة والخوارج حولها ، وأن على عبد الرحمن ان يتصدى للفئتين بدهائه وسنفه ..
  - قالت : لا خير فيه إن لم يفعل ما يرضى أمير المؤمنين .

قالت : سيكون ولدي أقوى على الأمر من الضحاك .

- ان العين التي ترين بها عبد الرحمن لا يراه بها وزير أمير المؤمنين . . تقولين أن عبد الرحمن أقوى على الأمر من ابن قيس وأنا ارى انه سيتعثر بالفشل والخيبة في أول شهر . - ولم ذلك ?

... لأن الكوفة تخلق الفتنة في كل ساعة ، ولأن الأعــداء ، أعداء الحلافة ، يتغللون في احيائها ، ويحيطون بها من النواحي الاربىع ، وعبــد الرحمن لم يكن قط من رجال السياسة ورجال السيف ولم يألف حياة العمال والأمراء .

وأي حادث يحدث للدولة إذا امسى من عمالها?

فقال عبد الرحمن : إن لي عدواً بين رجال بلاطك يا أمير المؤمنين .

– لا يا بني ، ليس سر جون عدواً لك ولكنه يعرف ما في الكوفة ..

ونظر الى سرجون قائلًا : كفي ، فقد عزلنا الضحاك ولكن لا يبلغــه خبر

عزله إلا بعد ان يقيم عبد الرحمن بيننا بضعة أشهر يحاول في خلالها ان ينسى ماضيه . . ويحسن سيرته . . واكتب أنت الى عامل الكوفة جواباً عن كتابه في هذا المساء .

فرأى سرجون ان الأمر قد انتهى فقال : وماذا اكتب يا مولانا ?

- أكتب الآن : أما الخوارج ، فاضربهم ، اذا اجتمعوا ، ضربة لا يرتفع لهم بعدها صوت ، واما فيا يعني الشيعة فلا تنس ما أمرناك به ولا تضيع آمـــال أمر المؤمنن .

ثم هامس اخته قائلًا : أرضيت الآن ?

- الشكر لك ما أمير المؤمنين.

ولكننا نخشى ما بخشاه سرجون فأهل الكوفة أهل سياسة وفتنة .

يكفي أن يعلم الناس انه ابن اختك وانك تعطف عليه .

قال: إذا رأيناه أهلا للامارة جعلنا الكوفة ، ما بقينا ، مقاماً له . . .

وقال لعب الرحمن أما انت فسيعلم الناس عنب غروب الشمس ، أنك أمسيت من الأمراء .

وكان يزيد ساكتاً فقال له : يظهر أنك لا تريد أن يكون لك رأي في هذا .

كنت معجباً برأي امير المؤمنين وإني لأرى العزل أقل ما يستحقه الضحاك بن قيس .

قال : لا ننسى فضل الضحاك ولو عزلناه، ألم ترَ أنه كان اسبق الناس الى البيعة ، وهو الذي تولى امرها في هذا الجلس وبين وفود المسلمين ? - ما نسيت ذلك.

- ويجب أن تعلم يا بني أنك لا تجد بين الرجال المخلصين لدولتك ، اثنين أو ثلاثة لهم إخلاص الضحاك ، ووفاؤه وجرأته .

قَاطرق وجعل يقول: هذا صحيح يا أمير المؤمنين فلا تعزله ..!

فابتسم الداهية بمرارة وألم ثم قال : تطلب عزله يا يزيد ثم تعدل عن طلبك ، في لحظة واحدة ?

عفواً يا أمير المؤمنين فهي بادرة غضب . .

- وفي أي شيء استحق الضحاك غضبك ?
- في هذا السؤال الذي وجهه المك عن الخوارج.

قال انه سؤال ضعف لا يحجب الإخلاص والوفّاء ، واذا عزلناه فلكي ندله فل ضعفه ، عندما يتجهّم له وجه الزمان . . ثم قال : احفظ كلمتنا هذه ولا للسّ : ان الضحاك خير الرجال وخير الأنصار ولننصر ف الآن ، وخرج الى الرواق وأم الحكم تقول في سرها : وانا اخشى ما يخشاه امير المؤمنين فعبد الرحن لا يصلح للامارة . . . !

## ٣

بات مسلم بن عوسجة ليلته دون ان يرى احداً من رفاقه ، وكان مضطرباً ولم يغمض له جفن ، فلما طلع الصباح ، خرج مع ولده الى منزل هانىء ، والابتسامة على شفتيه ، ولكن النار تتأجج في صدره ، حتى دخل الاثنان ولقيا هانئا وعمراً على احدى الشرفات .

فقال هانىء: لا تخرج صباحاً يا مسلم إلا لأمر .. اين كنت امس ? واقبلت النساء الثلاث في تلك اللحظة ، فقال : كنت في قصر الامارة ..

- عند الضحاك ? - اجل وكانت هنالك اسرار . .

قال: ليس بينك وبين الضحاك سر .. ومن رأيت في مجلسه ?

ــ طائفة من الأمويين وانصارهم .

فقال عمرو : يجب ان يقال ان الضحاك خير العمال الذين تولوا أمر الكوفة ؟

- بل هو اخبث هؤلاء العمال واكثرهم حيلة .

- أيكون خبيثاً ، هذا الظل الخفيف ، الذي نراه ?

بل قل انه مكر وخداع .

- يظهر ان الأمر الذي تحدثها به ، اعظم مما أظن ?
- بل هو اعظم امور الشيعة منذ وجدت الى اليوم ..

فمد عبـــد الرحمن والنساء اعناقهم ليسمعوا ما يقرله ، ودنا هانىء منــه وهو ينظر اليه نظرات الاستغراب ثم قال : اعظم امور الشيعة منذ وجدت ??

- نعم . وما هو ?
- هو ان هذا العامل الذي لا تفارق الابتسامة ثغره ، يعرف كل ما يقال في منزل سليان بن صرد لا تفوته كلمة .!

فضحك قائلًا : وهذا هو الأمر العظيم الذي ذكرت ? ان جميع العمال يعلمون ما يعلم ، وانت ترى ان رجال الشرط عيون له .

- وماذا تقول الآن اذا عرفت ان عبونه لم يكونوا من رجال الشرط ?
  - اقول انهم من انصار معاوية . . وأذا لم يكونوا من هؤلاء ?

فتردد قليلاً ثم قال : اذن فالضحاك نفسه هو الذي يطوف في الليل ، حول منزل سلمان ، ليسمع اقوال رجال الشيعة ويحصي عليهم الأنفاس .

فجمل يهز رأسه وهو لا يقول كلمة ."

فقال عبد الرحمن: اما أنا فقد عرفت ...

ثم رفع صوته قائلاً : عرفت ان في رجال الشيعة نماماً يسعى بنا عند الضحاك هو الربيع من شبث !!

فخفقت القلوب ، واتجهت النظرات الى مسلم . .

فقال : صدق والله عبد الرحمن . . . ان ابن شبث ينم علينا ويبوح لعامــل الكوفة بجميع الأسرار !

قال : ألم اقل لك يا ابي ، يوم خطبت امامــة ، ان هـــذا الفق ينظر الينا كما ينظر المرء الى عدوه ، وهو لا يلبث حتى يخون الشيعة ?

- بلى قلت ذلك ، ولم يخطر لي في ذلك الحين ، ان الحسد والكبرياء يدفعانه الى هذا الحد . والآن ?
  - اما الآن فقد امسى الربيع من انصار معاوية وانتهى الأمر .

- فقال عمرو: ومن قال لك هذا ? \_ الضحاك.
  - وذكر لك شبث ن ربعى ?
- ذكره لى ولكنه لم يقل انه يشارك ولده في الوشاية .
- يخيل الى ان ان قيس الذي وثقنا به ، يخدع الشيعة . عادا ؟
  - بهذا الحديث الذي نقله المك .
  - اي انك تظن ان الربيع بريء . نعم .

فابتسم قائلاً : ولكن هـ ذه البراءة ستضمحل من نفسك بعد ساعة ، أتذكر المرو اننا تحدثنا بأمر البيعة وكان لي في ذلك رأي هو غير رأيك ورأي شبث? - نعم .

- -- وتذكر قولي اني سأرحل مع اهــلي الى الحجاز إذا اكرهنا الأمويون على المبايعة ? -- نمم .
  - واعتقد انك لم تنس رغبتي في الدفاع عن الشيعة بقوة السيف ?.
    - لم انس ذلك .
- إذن فاعلم ان الضحاك يعيد عليك الألفاظ التي قلتها انا وقلتها انت وقالها شهث دون ان يتردد في لفظة واحدة .
  - وهذا يعني ان رجاله يحفظون ما يقال وينقلونه اليه .
- وهل يقوم في الذهن ان الضحاك يسمي لك الربيع والربيع من الأبرياء .
  - اجل ، يفعل ذلك ليزرع الفتنة ثم يحصد الظفر ...
    - قال: ما تقول يا هانيء ?
  - انظروا في أمر شبث قبل ان تنظروا في امر ولده .
- من هذا الوجه الذي تتحدثون به الآن .. اني واثق بما ذكره الضحاك عن الربيع ، ولكنى لا أريد ان اظن ان لشبث يداً في الخيانة .
  - فقال عبد الرحمن: لي رأى في ذلك.
  - **فا**سكته ابوه قائلًا : هو الرأي الذي أبديته لي بمد الخطبة ? اجل .
    - قال : اسمع الآن ما يقال واترك رأيك .. وماذا تظن انت يا عمرو ?

- عندما يثبت أن الربيع هو الواشي ، يثبت لنا في الوقت نفسه أن أباه لا علم له بما يصنع . ﴿ وَأَي دَلِيلَ لَكُ ؟
- منزلة شبث وماضيه ، وبعده عن معاوية وانضامه الى الشيعة وقد كان من الخوارج كا تعلم .
- اما بعده عن معاوية فالربيع بعيد مثله وقد انضم الى الشيعة كما انضم ابوه.
   واما ماضيه ، فياض تغيرت فيه الآراء والوجوه ، في عهد على وعهد معاوية .
  - إذن فأنت تتهمه بالخروج عن الدعوة .
  - ــ لا ، ولكني اعتقد انه إن لم يخرج اليوم خرج غداً .
    - انها ظنون تقتل الشيعة يا مسلم .
    - ــ لقد لمست هذه الظنون بيدي الاثنتين .
    - قال : بقى عليك ان تعمد الى الصراحة في الامر .
    - ــ اي ان أخبر الرجل بما فعله ابنه . نعم .
- ولكن هذه الصراحة التي تنصح لي بها هي الغاية التي يسعى اليها الضحاك.
  - ـ و كيف ذلك ?
  - أتظن ان الحب هو الذي أملى على الضحاك ان يفضح الربيع ?
    - ــ بل اعتقد ان الدهاء هو الذي املى عليه ان يفعل .
- إذن فالضحاك يريد أن أعاتب شبث بن ربعي ، فيدافع شبث عن ولده ،
   ويخطر له عندئذ أنى العب بالنار لغاية لي .
- ولكنك تنقل اليه حكاية الضحاك ، فيحني رأسه للحق ، ثم يدعو ولده
   ويسأله على مسمم من الرفاق .
- بل يمشي مضطرباً ثائراً الى قصر الامارة ، ليسأل الأمــــير عن حكايته ، وهذه هي الفضيحة ، بل هذه هي الفتنة. وماذا تصنع إذن ?
- احفظ سري في الصدر لا ابوح به لأحد ، واستحلفكم بالله والشرف أن تحفظوه مثلي ، ثم أعد عدة الرحيل وانا هاديء مطمئن النفس .
  - الى ان ? الى الحجاز !!

فاصفر وجه امامة وخفق قلب عبد الرحمن ، الى الحجاز .. انه إذن فراق قد لا يعقبه لقاء ، وتلألاً الحب في العيون ، ثم حبسا أنفاسها ليحفظا الكلمات التي تقذف بها الشفاه .

فقال هانيء : أتفر من وجه الربيع بن شبث وانت ابن عوسجة ?

- بل افر من معاوية الذي ينظر آلي اليوم كاكان ينظر الى حجر بن عدي. . بل افر من الموت ، الذي سننشب مخالبه في عنقى ، اذا بقيت في الكوفة .

قال : أتخاف الموت وانت في الكوفة ، ولم تخف منه قط وانت في الميادين ?

- اجل أخافه لأني ارُيد ان احيا من اجل عبد الرحمن . . كما اريد ان ارى امامة زوجة له . - - ستحما وترى ذلك وانت بيننا .

- قلت ان الموت يشي في أثري اليوم . - ومن دلـــّك عليه ؟

- ذلك الذي دلني على خيانة ابن شبث .. اسمع يا هـاني، واسمع يا عمرو ان العيون ، عيون معـاوية والضحاك ، ترسل الي اليوم شعاعاً من نار .. وانا اخشى ان تمتد الى في ساعة لا أعلمها ، يد الجلاد الذي ضرب عنق حجر .

- ستمتد يد الجلاد البنا جميعنا عندما تمتد اليك .

قال: ليس في الساحة اليوم غير فارس واحد هو مسلم بن عوسجة . . ان مسلماً هو الذي يدعو الشيعة الى الفتنة ، والى حمل السيف ، والى تحطيم عرش الأموي المفتصب ، وهو الذي يمنع الناس من ان يبايعوا ولي عهده . . اجل مسلم وحده هو الذي يفعل كل هذا ، وشبث بن ربعي يعرض لي ، ويدعو الشيعة في الوقت نفسه ، الى الهدوء وسيحملها بنفوذه وفصاحة لسانه ، الى اعطاء البيعة . . . والله انها لحكاية رهيبة رواها الضحاك لك . .

- نعم ، رهيبة وطويلة .. فهي تتناول الشيعة وأسرارها منذ شب الربيع اللهين .وانا لا اعلم وانتم لا تعلمون ، متى تنتهي هذه الحكاية بالموت الذي وصفت. قال : يحاول الفتى ان يجعل اباه في صفوف الامويين ?

- بل يظهر لعامل الكوفة ان أباه صديق الشيعة في الظاهر ، وعدوها من وراه الستار ، وان معاوية إذا ندب الناس الى حرب ، كان شبث بن ربعى في

طليعة جيشه ٢ يضرب بسيفه ٢ ويدافع عن عرشه !! \_\_ ونحن ?

- اما انتم فمن انصار شبث ، ومن اتباعه ، وليس في الشيعة من يرى رأي مسلم غبر فتى ورجلين ، هم عبد الرحمن هـــذا ، وحبيب بن مطهر ، وسويد بن المطاع . . ثم قال : هذا ما قاله الضحاك ، وهو قول صحيح كما ترون ، فقد كنتم جميعكم من انصار شبث ، وكنت انا والثلاثة الذين ذكرت ، نهم مجمل السيف ، ونلمن القائمين بالبيعة ليزيد

فقال عمرو : لو لم نخف ان يفرق معاوية المتشمعين ، لما رأينا ذلك الرأى .

- ولكن الربيع استغل الموقف لمصلحة ابيه ، وسأل الأمير ان يأمر بأخـــذ السعة من الشبعة فيثبت له عندئذ انه كان صادقاً فيا نقله المه .

- ولماذا لم يأمر الضحاك بما اشار علمه به ?

لأن معاوية لم يرد ان يكون للمتشيعين يد في المبايعة وقد اراد بذلك ان
 يظهر لمن حوله ان الشبعة فئة ضعيفة لا شأن لها ولا صوت .

- ولم يعلم الضحاك ما هي غاية الربيع من السعاية ?

- عرف الضحاك كل شيء بعد ان باح له النام بكل شيء . .

\_ وما هي غايته ?

ان يملاً قلب الضحاك وقلب معاوية غضباً على مسلم وولده ٢ فيأمر معاوية عندئذ بقتل الاثنين أو بابعادهما عن الكوفة . . - وبعد ذلك ?

– يخلو الجو بعد ذلك للربيع وتمسى امامة له .

فتفجر الدمع من عيني الفتاة وهي لا تحاول ان تخفيه ، اما عبد الرحمن فلم يبك ، بل كان في تلك الساعة نمراً جريحاً يهم بالوثوب ، ثم سمعوه يقول : بيني وبين الربيع النذل هذا السيف .

فقال مسلم: اسكت يا عبد الرحمن.

قال : يحاول التميمي الغدار ان يسلبني حياتي لتكون امامة له ، وتأمرني بأن اسكت ?

- واى شأن للسمف الآن ? أرأيت اباك في هـــذه الساعة ، محارب الناس

و إستعين بالسيوف .

· على أن أرسل اليه هذا الموت فتسلم الشيعة .

فأراد ان يمازحه لتخف لوعته ولوعة امامة ، فقال : وهل تستطيع يا بني ال لطفر بالربيع ، وانت فتى لم تبلغ الثامنة عشرة ، وهو من الأبطال ?

**قال** : ليست الشجاعة في عدد السنين يا مولاي .

ولكنها في التجارب ، وانت لم تشهد حرباً ولم تقتحم الخيل .

وُأنت واثق بقوتك ? ﴿ ﴿ أَجِلٌ ﴾ وسيتحدث الناس غداً بهذه القوة .

. ليفعل الآن ما يطيب له فسيجيء يوم يندم فيه على ما بدر منه .

قال: اخشى ان أخالفك غداً فما تأمرني به الآن.

لا تتردد في الطاعة فأنا أنهاك عن هذا . . وإذا لقيت الربيع فصافحـــه وابلم له كأنه أحب الناس اليك .

فال : ما تعود مسلم بن عوسجة ان يصبر على ذل .

ولكنه تعود أن يغض الطرف عن إساءة الضعيف ولؤم الغدار الجبان . . هـ امم وأطم واعلم ان الرحمل الى الحجاز لا بد منه .

مع واقع الراحين الرحيل الى الحجار ما بناء منه . فعال هانيء وهو يبتسم : أترحل اليوم ? - لا . - ومتى إذن ?

من يعلم فقد أترك الكوفة بعد شهر او بعــد عام . . إني عولت على السفر الست براجع . قال : تقيم بين يدي الحسين وتترك اخوانك في الكوفة ؟

خمانة وغدر (٣)

- أفعل ذلك لننجو هؤلاء الاخوان من أهوال الحرب .
  - واين هي هذه الحرب ?
- ان نارها تكن اليوم في الكوفة ، وهي التي ستستعر بين الحيين ، بني أسد
   وبني تميم ، اذا انا لم أرحل .
  - ولكنك قلت انك ستحفظ سرك في الصدر لا تبوح به لأحد .
  - قلت هذا وانا خائف من أن تأتى ساعة شؤم انسى فيها نفسى . .
- فخطر لهانيء خاطر فقال: ألم تكن غاية الربيع ان يخلو له الجو". بلي.
- وكيف يطيب لك ان يخلو له هذا الجو بعد رحيلك؟؟ انت تخشى أن يأمر
   مماوية بابعادك ، ثم تحكم انت على نفسك بهذا الابعاد ، وليس في ذلك حكمة ورأى .
- يصعب علي الرجوع الى الكوفة إذا أبعدني معاوية ، ولكني استطيع اذا أبعدت نفسى ان اعود اليها عندما أشاء .
  - قال: لا تنسَ ان في الكوفة حياة امامة وعبد الرحمن ...
  - اخطأت فحياتها خارج الكوفة .. ذلك بعد الزواج لا قبله .. وضحك قائلًا لعبد الرحمن : أى البلدين أحب اليك الكوفة ام الحجاز ؟

فاحمرت وجنتا الفتى من الحجل ثم قال : تقضي عليَّ الطاعة والوفاء لأبي بأن أوثر الحجاز على الكوفة ويقضى على الحب بأن أوثر هذا على ذاك .

– وانت ما امامة ?

فكفكفت دموعها وهي تنظر الى سلمي كأنها تستعين بها على الأمر.

فقال أبوها : اذا ترك عبد الرحمن الكوفة ، كان الحجاز في نظرها خيراً من الجنة ... اسألوا خولة رأيها فهي تعلم من أمر امامة ما لا نعلم .

قالت : اسألوا سلمي فأنا لا رأى لي ...

أسأل عمراً سؤالاً قبل ان افعل . . . لقد عول مسلم على ترك الكوفة وليس

- مِ اجع كما يقول ، فهل يطيب لك يا عمرو أن تتركها انت وتنتقل الى الحجاز ؟
  - لا استطيع أن اترك الكوفة اليوم . ومتى تستطيع ذلك ?
    - لا أعلم فالأمر يعود الى الرخاء والشدة اللذين يظهرهما معاوية .
      - اي انه يعود الى موقف الشيعة .
- وهل تجد من الرأي ان يكون عبد الرحمن في الحجاز وامامة في العراق ?
  - هذا ما يزيده مسلم فاسأليه .
  - أراد مسلم ان ينقذ اخوانه وهو لا يعلم انه سيقتل العاشقين . .
- ليس لي يد فيا تقولين . . ان امامـــة ستبقى لعبد الرحمن سواء أبقي في الكوفة أم رحل . . ــ لا يضمن ذلك غير الله . .
  - اذن فأنت تظنين انها ستكون الربيع ، بعد رحيل مسلم .
- بل أظن ان الفراق سيصرع الفتيين كما قلت ، واذا بقيا فلكي يكتنفهما الباس من اللقاء . ثم ماذا ?
  - ثم يمد القضاء يده ويلعب دوره ، وقد تحول الحادثات ، بين الاثنين . . .
- لا تقدر الحادثات يا سلمى ، على ان تجعل امامة لغير الفتى الذي أحبت . .

ألمول هذا وأعاهد عليه الله عز وجل .

قالت : هب ان شرطة الكوفة ، أرادوا ، بأمر معاوية ، ان يهدموا ما بنيتم و مضعوا السيف في اهل الشيعة ، ثم خطر لمعاوية ان يزف امامة ، وهي من أحسن اساه العرب الى فتى اختاره هو ، فهاذا تفعل ?

قال : لو أراد معاوية ان يعمد الى القوة اليوم ، وعبــد الرحمن في الكوفة ، الها يفمل ?

أتعني عبد الرحمن ? - اجل ولا أعني سواه .

قالت : اذا امتدت يد معاوية الى امامة، تزوجها عبد الرحمن، فينتهي الأمر. فقال هانيء : صدقت سلمي .

ورأى عمرو أن الحجة لا ترد فقال : وماذا تريدين الآن ?

أريد واحداً من أمرين ، اما أن تزوج امامـــة ثم ترحل مع زوجها الى

- الحجاز ، واما أن نبقى جميعنا في الكوفة .
- قال : أما الزواج فلا سبيل اليوم اليه .
- اذن فليبق ابو عبد الرحمن ، وانا ارجو منه ألا يخيب الرجاء . .

ورفعت خُولة رأسها فقالت : وانا أضم صوتي الى صوت سلمى واسألك ان تعدل عن السفر .

- قال : ولكن في النقاء خطراً .
- تضيع الحكمة هذا الخطر ، والصبر في مثل هذا الموقف ، خير ما تلجب الله ، فوضع رأسه بين يديه وغاص في لجة التفكير .
  - فقال هانيء: قل كلمتك يا مسلم . .
  - وقال عمرو : لقد انتهينا الأن فنحن لا نأذن لك في الرحيل .

قال : أبقى اذا عاهدكم عبـــد الرحمن ، على ان يحتمل كل ما يراه من غضب الربيع ومظاهر حقده . فقال الفتى : أعد بهذا يا مولاي .

- \_ وبأن تصبر على الاساءة اذا بدرت منه ? \_ \_ نعم .
- وتترك الاجتاع مع المتشيعين في منزل سليان ?

- ولا تخشى ان تخرج السبوف من الأغماد ?
- يضمن لي سكوت ولده قبل ان أبوح له بشيء ، وانا اضمن لكم سكوت
   شبث . ولكن اذكر ما اوصت به ولدك الآن .
  - لا تخف فمسلم بن عوسجة لا يوقد النار . ومتى تراه ?
- أدعوه الى هذا المنزل بعد بضعة ايام فتسمعون واسمع . فوافقه القوم ، الا المامة ، فقد كانت خائفة ، ولكنها لم تقل كلمة ، وانصرف الرجال الى المسجد وبقيت النساء .

- كفي يا امامة عن البكاء فعبد الرحمن باق كما ترين .
  - ولكن قلبي يحدثني بأني سأخسره الى الأبد .
- وكيف تخسرينه ، وأبوه يسأل اباك في كل يوم ، ان يقرب اجل الزواج .
  - **قالت :** وهذه العراقيل التي تحيط بي ?? اني لا اجدها فأين هي ?
- هي في كل ناحية من نواحي غرامي . . الشيعة من جانب ، ومعاوية والضحاك من جانب آخر ، والربيع اللمين يعد عدة القضاء على الأمل الباقي في هذا الصدر .
- ومع ذلك فلا يستطيع أحد من هؤلاء ان يعرض للحب الذي تحسين به .
  - يكفى أن أبي نفسه يعرض له !. عادًا ?
    - يسألونه ان يأذن اليوم في الزواج فيأبى .
  - قالت : ألم يرض مسلم بأن يصبر حتى تبلغي العشرين من العمر ?
  - بلى ، رضى بذلك وهو لا يعلم ان الحادثات ستغير وجه السماء . .
    - وهل تريدين ان يكون أبوك كاذباً في نظر شبث بن ربعي ؟
- يقدر ان يقول لشبث ، ان عبد الرحمن يهم بترك الكوفة ، فلا استطيع الا أن ازف امامة الله ، قبل سفره .
  - ولكنه يقول له : انك من اشراف بني زبيد والشريف يبر في قوله . . .
- وما الذي يمنع أبي من الرحيل الى الحجياز ، والحجاز مقر الحسين الذي يعترف بإمامته ، ويبذل نفسه من اجله ?
  - وما الذي يمنعك يا ابنني من البقاء مع عبد الرحمن ، في الكوفة ?
    - خوفي من أن يمد الموت يده الى عبد الرحمن او الى أبيه . .
      - ــ ذلك وهم ليس من الرأي ان تفكري فيه .
      - ــ بل هو امر واقع ذكره امير الكوفة نفسه .

قالت : سترين غداً ان ابن ربعي أبعد نظراً من ولده ، وسينهاه عن الأمر الذي بدأ به ... — وان لم يفعل ?

- يعتصم مسلم بالهدوء ريثا ينتهى الأمر الى ما يحب .

قالت : ارجو ان تنظري الى هذا الأمر من وجه آخر يحدثني قلى به .

– اذكري لي هذا الوجه .

- ألا ترين ان عبد الرحمن يطوف في الأحياء، ويخرج الى ميدان الكوفة على فرسه كل يوم ? -- بلى .

- والربيع بن شبث ، أليس مقيماً بالكوفة ، وهو يروح ويجيء ، في وضح النهار وظلام الليل ، منتقلاً من حي الى آخر ? - بلى .

وأية عاطفة تجيش في صدره ?

- قولى عاطفة الحسد فقلب الربسع لا يعرف حياً .

- ولكنه يفعل ما يفعل من اجل غاية واحدة ذكرها مسلم منذ ساعة .

وهذه الغاية هي ان يمد معاوية اصبعه فيأمر بالنفي والقتل فتمسي امامـــة
 بعم .

فبدت على ثغرهـــا ابتسامة الاستخفاف ثم قالت : ومن قال لهذا الغــدار الجبان انى أمسى له ?

- يستمين بأمير الكوفة او بمعاوية نفسه فيكره احـــدهما أباك وامك على الرضى بما يريد . قالت : هبي ان والدي وضيا مكرهين فمن يكره امامة .

- ذلك الذي يكره الاثنين .

قالت : مسكين معاوية ومسكين الضحاك .. ان ذلك الرجل الذي يسمونه أمير المؤمنين ، لا يساوي في نظري قلامة من ظفر عبد الرحمن ، وامير الكوفة، الذي تحيط به الشرط ورجال الحرس ، أضعف من ان يستبد بهذا الغرام الذي يملأ نفسي .!! - ولكن الربيع يظن أنه قادر على ذلك .

بل هو يعلم أني لا احبه ولا ارضى بـ ، وقد اراد ، إرضاء لحبريائه ان
 يسعى بخطيي وابيه ، بدلاً من ان يختار له زوجـــة من بنات العشائر النازلة في

المراق. ثم قالت: إذن فالجو لا يخلو للربيع ولو قتل مسلم وعبد الرحمن .. إن الجو يكفهر عندئذ ، وتمسي امامة المنكودة الحظ، التي لم تعرف الهوى من قبل، حنة خرساء ، يحملونها الى القبر الذي هو أحب اليها من بيت شبث بن ربعي .. وبكت ، حتى بلت الدموع ثوبها ، وهي تنظر الى امها والى سلمى ، نظرات الاستعطاف ، كأنها تسألها ، أن تجدا لها سبيلا الى الرجاء ..

فخافت خولة ان تسوء العاقبة ، فقالت : أنا اعسلم يا امامة أن هذا الحب لا لصل اليه الأيدي . . وأرغب كما ترغبين ، في أن ازفك اليوم الى عبد الرحمن . فير ان أباك ، وهو من اشراف الناس، لا يطيق ان يقول له شبث بن ربعي غداً: اللك كاذب ، كما إني لا اطيق ان يظن ، وانا زوجت ، اني خدعت بقولي له يوم الطبة : حلفت أني لا أزوج امامة إلا عندما تبلغ العشرين ...

وغيرت لهجتهـا قائلة : طلبت الي ً ان انظر في الامر ، من وجــه يحدثك به العلب ولم تذكريه لي فما هو ?

فقالت وهي تمسح الدمع : هنالك صور رهيب تيمشى الخوف مع دمي ! هندما اراها امام عيني . .

قالت : خبريني كل شيء يا بنيــة فأنا أم ، وانت تعامين ان هواي في عبــــد الرحمن لا في سواه .

قالت : كأني أرى عبد الرحمن خارجاً من المسجد ، ووراءه الربيع ، وقد الهرق الناس . فعرفت ما تعنيه فقالت : وترين ذلك عند غروب الشمس .

- نعم ، ثم يخطر لعبد الرحمن أن يسير الى الساحة التي تجاور قصر الامارة، أربتمشى في الطريق التي تؤدي الى الخلاء .

- ثم يسدل الليل ستاره أليس كذلك ?

بلى ، وبينا هو يهم بالرجوع الى المنزل ، يفاجئه نذل بطمنة خنجر من الرراء فيسقط مضرجاً بدمه ، وهذا النذل هو الربيع !! واختنق صوتها ...

فضمتها امها الى صدرها وجعلت تقول : لا يا بنية . . إن الربيع لا يجسر على ذلك ولو كان وراءه جند معاوية . فتمتمت تقول: بل يجسر عليه بأمر من الجالس على العرش ...

- لأنه يعلم أن أمامة لا ترضى به زوجاً إذا أقدم على القتل .
  - قلت ان اللعين لا يفكر في الزواج بل في الانتقام..
- وهل تظنین انه لا یخاف مسلماً .? إن الخوف یملاً قلبه ، وهو بری بعینیه
   کل یوم ، طوائف من بنی أسد ، فی الاحیاء والاسواق .
  - إذا أغراه معاوية فعل ولم يبال .
- ولكن معاوية لا يغريه فهو قادر على قتل رجال الشيعة جميعهم في يوم واحد.
- ثم قالت خولة : أقول لك كلمة واحدة تضمحل بعدها من الذهن ،صورة القتل.
  - وما هي ?

فأحست ان حملها قد خف فقالت : افعلي يا أمي ما تشائين على شرط ان يعلم أبي ويعلم جميع الناس ، أني لعبد الرحمن . .

- وأنا أعدك يا بنية ، باسمي واسم ابيك ، انا لا نحاول ان نزفك الى سواه . وجعلت تمسح دموعها وتقول : ستحدث مسلم وشبث بالأمر بعد بضعة أيام وسينتهي كل شيء ان شاء الله ، وأحاطتها الاثنتان بالعنساية حتى نسيت ذلك الممسد الرهيب الذي وصفته لهما ، وانصر فت الى التفكير في ذلك الحبيب ، الذي يقاسي ما تقاسيه ...

وهو لا ينهاه ، وليس ذلك عن استخفاف بمظاهر المشايعة ، بل هو دهماء منه ، وامعان في الحيلة والخداع . وانت قد عرفت ، تقلب شبث ، وتردده في عقيدته ؟ كان مع علي ، في الحرب والسلم ، ثم صار بعد التحكيم من الخوارج . . ثم امسى بعد موت على من الشيعة كما قرأت .

وهو اليوم ينظر الى ولده ، في عهده الجديد ، بعين تستطيع ان تقول انها عين الرضى ، ولكن لم يخطر له ، أن الربيع مثل بين يدي معاوية في الخضراء ، وحدثه بأمر الشيعة ، وان بينه وبين الضحاك اسراراً تدور حول مسلمين عوسجة وعبد الرحمن ، ولو عرف ذلك لما عتب الربيع إلا من ناحية واحدة ، هي مثوله بين يدي الخليفة ، وقد أوصاه قبل سفره الى دمشق بألا " يدنو من الخضراء ، ولكل ما رأيت ، معنى واحد ، هو أن ابن ربعي لا يطيب له إلا ان يمسك الحبل من طرفيه دون أن يراه الناس ، إذا مات معاوية وتربع الحسين بن علي في العرش فهو من أقرب المقربين اليه ، وإذا فشل في الأمر ، ودارت الدائرة على أنصار علي ، فولده الربيع من المقربين الى الأمويين وهو يضمن رضاهم عنه . على ان هنالك فكرة اخرى آمن بأنها الفكرة الصادقة والرأي الصائب هي أن الحسين أعجز من أن يسترجع الخلافة ، فمن الحكمة إذن ان يلعب على الحبلين ويغض طرفه عما من أن يسترجع الخلافة ، فمن الحكمة إذن ان يلعب على الحبلين ويغض طرفه عما رأيه ، ضعيف في عقيدته ، متقلب في جميع مواقفه ، حتى أنه كان يهزأ في سره ، بذلك الاخلاص الذي يظهره مسلم ومن حوله لآل علي ، وكان يقول في نفسه : إن اخلاص مسلم سينتهي به الى الموت .

وقد لمس شبث ، بيديه الاثنتين إيمان اخوانه المتشيمين ، فهو يعرف الرجال الذين يبذلون دمهم في سبيل الشيعة ، والرجال الذين يميلون مع الهواء كما يقولون: من هؤلاء ، عمرو بن الحجاج ، الذي كان شبث مؤمناً بأنه اول من يحمل السيف في وجه الحسين ، إذا ندبه معاوية لقتاله . . .

وقد قرأت ان المتشيمين الذين يقولون قول مسلم طائفة قليلة ، تتراجع في كل موقف يتصدى لها فيه شبث وانصاره. ولا تظن انمسلماً غافل عن هذا. فهو يرى

ما يراه ولده عبد الرحمن ، من هـــذه الناحية ، وكان يحاول بالحسنى أن يحفظ للشيعة تضامنها الذي لا تعيش إذا امتدت اليه يد سوء . وقد عول على السير في طريق الصبر واللين ، الى النهاية . . وكان قد مر بضعة ايام على ذلك الاجتاعالذي خبر فيه حكاية الضحاك والربيع ، فقال لشبث وهما في المسجد : لي ما أقوله لك في منزل هانيء ، في هذه الليلة .

وشبث لا يعلم ما هي الغاية من هذه الدعوة ، فقال : اذهب الساعة .

وخرج الاثنان حتى انتهيا الى ذلك المنزل وعمرو وهـاني، وعبد الرحمن ينتظرونها فعه ، وقد جلست النساء في حجرة يسمعن منها كل ما يقال.

فلما جلس شبث قال مسلم : سأقص عليك ما سمعت من أحدهم وليس لي في ذلك رأي ، ولكني اسألك قبل ان افعل ، ان تعاهدني على أمر . .

قال : عاهدتك علمه ، وانا لا أعرف ما هو .

قال : تضمن لي سكوت الرجل الذي سأذكره لك .

- وأقدر على ذلك ? - نعم فأمره في يدك ...

قال: اضمن سكوته . ﴿ وَتَعْدُنِّي بِالْكُمَّانُ ؟

قال : يظهر ان الأمر خطير يا أبا عبد الرحمن .

– اجل ولو لم يكن خطيراً لما فكرت فيه .

قال : أعدك بما تشاء وإني مصغ اليك .

قال : دعاني الضحاك فقص علي اخبار الشيعة واسرارها واقوال رجالها ، لم ينس كلمة ولم يبالغ في خبر .

فاضطرب لحظة ثم قال : متى كان هذا ?

منذ بضعة ايام . – وتريد ان تعيد علي قوله ?

- فأعاد ما سمعه كأن الضحاك نفسه يتكلم .

فقال: أتسألني رأيي ? - نعم .

لا يستطيع رجال الشرط ان يحفظوا جميع هذه الأقوال ولو احتجبوا ،
 ونحن لا نعلم ، في منزل سليان . – وماذا تظن إذن ?

- اظن ان واحداً منا ، نحن المتشيعين ، يبوح لأمير الكوفة بأسرار الشيعة.
  - ــ وهل يخطر لك غير ذلك ? ـــ لا .
- قال : صدقت ظنونك فأنا اعرف الرجل الذي يجالس الأمير ويطلعه على كل شيء . وامر هذا الرجل في يدي كا قلت ?
  - نعم وهو لا يخرج عن طاعتك ..
- فمرف عندئذ انه الربيع ، فقال : الربيع ? فقال الجميع : الربيع ! فعمد الى الدهـاء فقال وقد خفض صوته : ويل له . . . يسعى بالشيعة ويخون أباه ?!
- اما انه يسعى بالشيعة فنعم ، واما انه يخون أباه فلا . . ألم اقص عليك الآن ما قاله الضحاك ? لقد نسبت فماذا قال ?
- قال أن أبن ربعي يمنع القوم من أن يشهروا السيف فهو عدو معساوية في الطاهر وصديقه عند الحاجة ..
- فجمل يقول : لقد خسر الربيع عطف أبيـــه وعنايته به . . فهو يستحق اللمن . . . ولكن ما هي الغاية التي يفعل من اجلها ما يفعل ?
  - اعرف ايضاً هذه الغاية فهي الحصول على امامة ..
- وذكر له عندئـــذ مشاهد الفصل الآخر من الرواية حتى انتهى الى قوله: اما الفتل او الابعاد . . .
- قال : لا أدافع عنه لأني لم ألمس براءته ، ولكني اتردد في الحكم عليب ريثًا اسأل الهير الكوفة . قال : أتفعلها يا شبث ?
  - اجل فأنا اخشى ان اسأل الربيع فيعمد الى الانكار .
- ولكن في السؤال عاراً يلحق بك .. أيطيب لك ان يعرف الضحاك انك هالم بخيانة ولدك ? يطيب لي ان اعرف الحقيقة ولو كانت من فم معاوية .
  - إذن تسير النه واسير وراءك .
- فقال عمرو: ليس في هذا شيء من الرأي . . . تسألان الأمير عن ذلك فيقوم في ذهنه أن الخلاف دب في الجماعــة ، فيشمت ، ويدعو الآخرين الى ان يشمتوا

بنا جميعاً ويتحدثوا بالقضية .

فأجابه شعث قاثلًا: ونسكت عند هذا الحد?

- يكفي ان تسأل الربيع . \_ ولكنه لا يعترف .
- اذا اعترف وندم فقد انتهى الأمر . وان لم يفعل ?
  - تبث حوله العنون حتى تتبين البراءة او الذنب .
    - سأفعل ما يريده أبو عبد الرحمن .

فقال مسلم : لا أريد إلا ان يبسط السلام جناحيه فوق رجال الشيعة .

- وانت خائف من هذه الناحمة ?
- نعم وأكاد ارى الدماء بعيني .
   خيف ذلك ?
- اخشى ان تمتد يد الربيع الى عبد الرحمن ، او تمتد يد هذا الى الآخر .

قال : ان الشيعة لا تفرقها غير يد الله . . ولا يستطيع معاوية والضحاك ان ينالا من هذا الاتحاد الذي ينشر فوقنا ظله . . وهــذا شبث بن ربعي يحلف لك الآن ، أن اليد التي تمتد الى ولدك يقطعها ولو كانت يد ولده . . .

فقال هانيء عندئذ : دعوا أبا الربيع يفعل ما يشاء فنحن واثقون به وليضمن ولده وانت تضمن يا مسلم عبد الرحمن .

فصافحه ، فقال : قل انا على العهد . . - قال : انا العهد . . .

فنهض وقال : نحن كما كنا ، واما الربيع فسأنظر في امره وانا اضمن رجوعه الى الهدى فلا تفكروا فيه ، ولم يشأ ان يزيد كلمــــة ، بل خَرج من المنزل وهو يتظاهر بأن الغضب على ولده يملاً صدره ...

فقال عمرو : ماذا رأيت يا مسلم ?

وكان قد رأى دهاء وحيلة ، فقال : رأيت إباء ووفاء . . .

- وهل تشك في شبث بعد ان سمعت ما سمعت ?

فكاد يقول: أشك فيك قبل ان اشك فيه .. ولكنه تجلد ، ولم يذكر في للك الساعة غير مصلحة الحسين ، التي تقضي عليه بأن يبتسم لاخوانه المتشيعين ، المددن . . فقال: لقد ذهب الشك الآن ..

وجعل ينصح لولده بأن يرافقه في خروجه الى البلد ، وطوافه في الأحياء ، وكان يتول له : يكفي أني احفظ حياتك وحياة الشيعة ، والاتكال على الله .. وعادت المياه الى مجاريها في الظاهر كما يقولون ، وخفت لوعة امامة لأنها لم لكن تعلم ان مسلماً يسيء ظنه بشبث ..

7

كل شيء هادىء في الكوفة ، الشيعة تجتمع مرة كل شهر أو شهرين .. والصلة بهنها وبين الضحاك صلة طيبة يسندها الدهاء من الجانبين ، على ان ابن ربعي ، وكان قد عرف كل شيء ، لم يمنع الربيع من السعاية ، ولم ينهه عن الامعارف في الاغراء ، حسبه انه من المتشيعين ، وان الربيع من الأمويين ، وحسبه ان المظاهر الحداعة تحجب دهاءه عن العيون ..! وامامة وعبد الرحمن ، يتشاكيان الهوى، ويتعللان بالأمل ، واهل الكوفة جميعهم راضون عن أميرهم ، وهذا الأمير يتهيا للخروج الى قتال الخوارج الذين يهددون الخلافة .

وكان ذلك في مطلع السنة الثامنة والخسين ، وبينا هو يعد العدة ، أقبل عبد الرحن بن أم الحكم ، اخت معاوية ، يحمل كتاب العزل الى الضحاك ، ليجلس هو في مقعد الأمارة بدلاً منه ، والكوفيون يعلمون ؛ كما يعلم جميع الناس ، ان أميرهم الجديد رجل لا أخلاق له ولا أدب في نفسه ، وليس في الكوفة من يحتمل سوء سيرته وسوء خلقه ، فذعروا لهذه الهدية العجيبة يتحفهم بها معاوية ، وهم "

بمضهم بأن يعيدوه اليه محمولاً على الأكف!! ولكن العقلاء ، كرهوا أن يعرضوا، على هذه الصورة، لأمير المؤمنين ونصحوا للقوم بأن يصبروا ريثا يعود الجيش من قتال الخوارج ، ولم يلبثوا حتى أقنعوهم بأن يفدوا عليه لأنه ابن اخت معاوية .

ففعاوا ، وعبد الرحمن يظهر بمظاهر الأمراء ، ويتكلف الرصانة والهدوء ، وكان الربيع ، قد عظم عليه امر عزل الضحاك ، وأيقن بأن عبد الرحمن ، سيهدم له ما بناه ، ثم خطر له ، ان معاوية أوصى ابن اخته ، بأن يثق بإخلاصه ويصدق كل ما يقوله له . .

فاستأذن عليــه في مساء يوم ، وليس في مجلسه احــــد ، فقال له : أتعرفني ايها الأمير ?

قال: لا فهن انت ? - انا الربيع بن شبت بن ربعي .

قال: مرحبا بك . . ما هي حاجتك ? - الم يحدثك بأمري امير المؤمنين ? - لم يذكر لى احد اسمك قبل هذه الساعة .

- انى رجل انقل اخبار الشيعة الى امير الكوفة، لينقلها بدوره الى الخليفة.
  - وانت من رجال الشرط ? بل أنا من رجال الشيعة يا مولاي .
    - صف لى هؤلاء الرجال .
    - انهم يبذلون القوى ليرفعوا الحسين بن على الى العرش.
      - وكيف يفعلون ذلك وعلى العرش معاوية ?
      - ـ يفعلونه بعد موته ، ان لم يجسروا عليه ، وهو حي .
        - قال: لم يقل لى امير المؤمنين شيئاً من هذا .
        - ولم تسمم انت حديثاً عن الشيعة في دمشق ?
- هب اني سمعت فماذا تطلب ? اقص عليك ما ينتهي الي كل يوم . .
- \_ لست بحاجة الى ذلك . \_ ولكن الضحاك كان يأمرني بان احمل السه
  - اخبار القوم . \_ لي رأي وللضحاك رأي . .
  - قال : ان وجود الشيعة في الكوفة خطر عليك .
  - وانت تمنع هذا الخطر ? لا ولكنى ادلك عليه . .

- فغضب قائلًا : اعلم من امرك وأمر الضحاك ما لا تعلمه انت ...
  - وهل وجدت فيما علمت ما يغضب أمير المؤمنين ?
- اجل ، وجدت شيئاً كان الضحاك مغفلاً عندما باح به .. نقلت اليه انت الخبار الشيعة، فنقلها هو بدوره الى مسلم بن عوسجة الذي تبغضه كما تبغض ولده. فدهش قائلاً : وتعرف هذا الها الامر .
- نعم ، ويعرفه امير المؤمنين ، وهو سبب من أسباب عزل الضحاك عن الكوفة ذكره الخليفة لي . . وكيف بلغ الخبر دمشق ?
  - ــ رواه لامير المؤمنين رسول الضحاك نفسه .
- وسكت قليلا ثم قال : لقد غضب امير المؤمنين على الضحاك ، عندما الله انه خبر مسلما بما خبرته به انت .
  - -- ولماذا يغضب والضحاك يريد أن يشعل النار ?
- لانه يجب ان يتسع صدر الامير لاخبار الناس ، وكان عليه ان يحتفظ بكل ما يقال له دون ان يبوح به .. قل لي الآن ماذا فعل مسلم ?
  - عاتب ابي وشكاني اليه . وما فعل ابوك ?
- - انهم لا يجتمعون غير مرة في الشهرين . وتكون انت معهم ?
    - نعم . ولكنهم لا يتكلمون وانت حاضر . .
- ومنقال لك ذلك? امير المؤمنين فقد كان يعلم ان القوم سيكتمونك أسرارهم بعد ان فضح الضحاك امرك .
  - قال: لنترك الماضي يا مولاي ولننظر في الحاضر.
  - قال : اما حاضرنا فهو قتال الخوارج وسنزحف اليهم بعد يومين .
- والشيعة ? واما الشيعة فلا اعرض لها الآن لان امــير المؤمنين لم مامرني بذلك وسأندب رجالها الى الخروج مع الجيش للقتال .
  - قال : انك تستغني بجند الكوفة عن هؤلاء الرجال .

- ولكني لا اريد الا ان يكونوا في الطليعة وسأدعوهم غداً صباحاً الى هذا القصر فاسمع جوابهم . ﴿ وَاذَا تُرْدُوا فِي المُسيرِ ؟
- اعرف عندئذ انهم خارجون عن طاعة امير المؤمنين ، فأضع فيهم السيف بدون اذنه واملاً الكوفة دما !.. قال : افعل ذلك الليلة .
  - بل نصبر الى الصباح وكن انت معهم فترى وتسمع .

قال هذا وأمره بالانصراف . فخرج الربيع وهو يقول في نفسه :

امير مجنون لا يمرف ماذا يصنع . وكان الامير يقول : فـــق مجنون برح به الغرام فخان قومه ...

## ٧

خرج حاجب عبد الرحمن ، عند الصباح ، يدعو المتشيعين .. ويستعجلهم في الجيء الى القصر ، لأمر يريده مولاه ، فعرف القوم انها دعوة الى الحرب ، وعهدوا الى مسلم وشبث ان يتكلما باسمهم ، بعد ان نظروا في الامر متحدين ، وجمهم الرأي ، فلما أقبلوا صافحم قائلاً : بلغني ان الخوارج اجتمعوا في بانقيا وعلى رأسهم حيان بن ظبيان ، وانا ارى ان نفاجئهم بالجيش ، وكان ينظر وهو يخاطبهم ، الى مسلم بن عوسجة .

فقال مسلم : كم هو عددهم ? -- انهم اكثر من مئتين .

- وتوجه اليهم جيش الكوفة كله ?
- بل نختار من هذا الجيش ، طوائف من الابطال الذين عركتهم الحرب
   وانتم منهم ، وقد دعوتكم من اجل هذه الغاية .
  - قال: وتريد ان يخرج البعض منا او يخرج الجميع ?
  - تخرجون جميعكم فالخلافة تحتاج الى سيوف المسلمين المخلصين .

- أما الخلافة فنحن رجالها ولا نتردد في حمل السنف .
  - بارك الله فمك ، وهل تستطيعون الزحف غداً ?
- ـ نزحف الساعة فالخيل مسرجة والسيوف في الايدي . .

فجعل يقول: اذن كنت مخدوعاً عندما خطر لي انكم لا تحماون السيف في سبل الدفاع عن امير المؤمنين . .

- لولم يكن هنالك من يدعوك الى اساءة الظن لما خطر لك ذلك . . ألم يقل لله الناس ان الشمعة لا تنقل قدماً الى القتال ?
  - قيل لي انكم اعداء الخليفة ، والعدو لا يدافع عن عدوه .
- ولكن الخوارج ليسوا اعداء معارية ، كما انهم لم يكونوا اعداء علي "، بل هم اعداء الخلافة ، فاذا خرج المتشيعون الى قتالهم فلكي يدافعوا عن الخلافة الباقية لا عن معاوية الزائل ...
  - ومعاوية نفسه ، يا ان عوسجة ، يستحق ان تدافعوا عنه .
- ذلك شيء آخر لا ننظر فيه الآن ايهـــا الامير .. نحن مسلمون ، وليس الهسلم ان يهدم بيديه ، هذا البناء الذي بناه الخلفاء لله .
  - قال : وانتم ، انقولون قوله ?
  - فاجابه شبث : نعم ولم يبق الا ان تأمر بالمسير .
  - قال: يجتمع الجيش في ساحة القصر عند الفجر، ثم يسير فرقتين . .
    - وبماذا تشير علينا ، انأسر عدو الخلافة ام نقتله ?
- لا اريد ولا يريد امير المؤمنين ان تأسروا احداً.. اجعلوا الخوارج جميعهم طعاماً للوحش والطير ، ليعلم اخوانهم المقيمون بالبصرة ، ان امير المؤمنسين لا يرحم عدوه ، ولا يغض طرفه عن خارجي ...
  - ــ ومن هو سيد الخوارج في البصرة ?
- ابو بلال بن ادية واخوه عروة والاثنان من تمم ... وهنالك رجل آخر

يقال له طواف بن غلا"ق .

قال : مرجيش الكوفة بان يقتل حيان بن ظبيان ، ثم يسير الى البصرة فيقتل من ذكرت . . ـ ذلك شأن عبيد الله بن زياد .

قال : اكتب غداً الى معاوية ان خوارج بانقيا قتلوا جميعاً . .

لا افعل ذلك قبل ان ارى بعيني" . - وتذهب معنا عند الصباح ?

- نعم فعلى الامير ان يكون في مقدمة الجيش ..

ولكن الجيش خرج في اليوم الثاني ولم يخرج عبد الرحمن .

وقد قيل لاهل الشيعة وانصار معاوية :

ولم يكن في ذلك غلو ، فابن ام الحكم ، عندما خلا له الجو ، طلق رصانته وهدؤه ، وعمد الى الامعان في الاستهتار .

وكان قد قال لرجال الجيش قبل زحفهم :

ان الخوارج لا يستحقون ان يخرج اليهم الامير مع الجند .

على ان اهل الكوفة لم يبالوا به ولم يستغربوا ما ظهر منه ، فهم يعلمون من هو وكانت رغبتهم في ان يقضوا على عدوهم ، وينظروا في امر هذا الوالي بعد رجوعهم ظافرين .

وكان عبد الرحمن بن مسلم مع ابيه ، والربيع مع ابيه ، والواحد منهما ينظر الى الآخر نظرات الحقد ، ولكن مسلماً لم يغفل قط عن عبد الرحمن ولم يكن له هم الا ان يرعاه .

وكذلك كان هم شبث ، فعداوة العشيرتين ، تميم واسد ليست من رأيه ، وقد نهى ولده عن ان يعرض بسوء ، للفتى الاسدي .

حتى انتهى الجيش الى المكان الذي اختاره حيان .

والخوارج على الخيل ، وقد تهيأوا لاستقبال القوة الزاحفة البهم من الكوفة

## **ر 7 روا المو**ت على الفرار . . .

فنادي منادي الكوفيين : القوا السلاح ايها الخوارج فذلك خير لكم .

فاجابوه: ستنزع سلاحنا يد الموت ...

وافارت الخيل . . فدار جيش الكوفة الكبير ، حول ذلك الجيش الصغير ، م فين النطاق فامسى الخوارج داخل قفص من السيوف والرماح ، وما هي الا حافة ﴾ حق حصد الموت حيان ورجاله ولم يبق منهم أحد .

وقه رأى الناس مسلما وولده يقاتلان ، فقال انصار الامويين :

**أَيْسَ فِي** الكوفة مثل مسلم .

وقالت الشيعة : الويل لجيش لا يكون مسلم فيه .

وَسَمُّعُ الرَّبِيعِ اقوالَ القوم ، فقال لابيه :

ايطيب لك ان تبقى يدك في يد هذين الاسديين ?

فعال : يطيب لي اليوم ما يطيب لهما ، ولا يعلم ما في الغد غير الله .

## ٨

فتنة في ضواحي الكوفة ، وفتنة في البصرة .

والخوارج يوقدون نار الفتنتين .

ولكن عبيد الله بن زياد ، رجل بطاش مثل ابيه كما عرفت ، اذا خطر له ان إمرد سيف قسوته ، قتل مجتى وبغير حتى .

قبض على جماعة من الخوارج كانت تعيب معاوية ، في منزل رجل من اهل البصرة بعيد عن الاحياء ، وامر بهم فجعلوا في السجون .

ثم دعاهم الى ساحة من ساحات البلد ، وعرض عليهم ان يقتل بعضهم البعض المخلى شم يخلى سبيل القاتلين .

ففعلوا ذلك رغبة في النجاة ... وهذا هو الضعف .

فأطلق الاحياء ، وبينهم طواف ن غلاق

على ان طوافا ندم على ما فعل وكان يقول: اما من توبة .

وكان يبكي هو واصحابه كما تبكي الاطفال . .

ثم عرضوا الدية على اولياء القتلى ، فأبوا ، فدعا طواف اصحابه الى الخروج والى الفتك بابن زياد، وكانوا سبعين رجلًا من بني عبد القيس .

فسعى بهم رجل من اصحابهم ، فتعجلوا في الخروج ، وقتلوا رجلًا تصدى لهم عندما تركوا البصرة . فندب ان زياد لقتالهم ، طائفة من الشرط .

ولكن الخوارج كانوا اشد بأساً ، وقد عجز الشرط عن قتـــالهم ورجموا مذعورين الى البصرة ، وهم وراءهم ، وذلك يوم عيد الفطر .

ودب فيهم الغرور فتغلغلوا بين المنازل وفي الاسواق .

وكثر الناس ، فقاتلوا وهم يرون الموت ، ثم قتلوا ، وقتل طواف بسهم رماه به شرطی ، ثم صلبوه .

وجار عبيد الله على الخوارج بعد ذلك ، فقتل منهم جماعة كثيرة ، وابقى على بعضهم ، وعينه يقظى لا تنام .

من هذا البعض ، عروة بن ادية واخوه ابو بلال .

وكان ابو بلال ؛ عابداً بجتهداً عظيم القدر في الخوارج ؛ شهد صفين مع على فانكر التحكيم ؛ وشهد النهروان مع اخوانــــه ؛ والخوارج كلهم يقولون قوله ويرون رأيه .

وكانت بالبصرة امرأة من بني يربوع ، تدعى البثجاء ، تحرض الناس على ابر زياد ، وتذكر قسوته . .

فذكرها ابن زياد يوما وهو في مجلسه .

فقال لها ابو بلال : تغيبي فان هذا الجبار قد ذكرك اليوم .

قالت : اخشى ان يلقى احد بسبى مكروها .

ولم تغرب شمس ذلك اليوم ، حتى اخذها عبيد الله فقطع يديها ورجليهــــا

وامر رجاله بان يحملوها الى السوق .

ار بها ابو بلال ، فعض على لحيته وجعل يقول :

أهذه أطيب نفسا بالموت منك يا أبا بلال .. ما ميتة أحب الي من ميتة المخجاء أ.. فقال عبيد الله لصاحب شرطته :

اقبض عليه واجعله في السجن . ثم خرج الى ميدان السباق في رهان له . فلما جلس ينتظر الخيل ، اجتمع حوله الناس وفيهم عروة بن أدية وابن زياد الله مجذر وخوف .

أم اقبل عروة يعظه ويتلو عليه بعض الآيات حتى انتهى الى قوله :

و واذا بطشتم بطشتم جبارين . . »

فطن عبيد الله انه لم يقل ذلك الا ومعه جماعة .

فعام وركب ، وترك رهانه . فقيل لعروة : لقد جاء دورك . .

**فاحتج**ب عن العيون .

ولكن عبيد الله لج في طلبه حتى قبض عليه ومثل بين يديه .

فقال له: نعم يا ابن ادية ، انا اذا بطشنا نبطش جبارين ... اقطعوا يديه ورجليه فعروة مثــل اخيه ابي بلال يطيب له ان يموت كا ماتت البثجاء اللاك الموت .

اخاف امراً واحداً هو ان اموت والله غير راض عني في هذه الدنيا وفي
 الآخرة . اضرب يا ابن زياد .

فغاصت الشفرات في الرجلين واليدين وعروة لا يصيح ولا يستغيث ، حتى سال دمه كله واسلم الروح ..

وعبيد الله يرى ذلك ، وكأنه يرى شاة مذبوحة في مسلخ . .

انه مشهد تعود ان براه کل یوم ...

ثم طلب الخوارج ، في كل حي ، وكل ناحية ، فملاً منهم سجونه . أ عدا العناد الناسان الكرام الله المناسبة المناسبة

وأبو بلال يصلي في سجنه ويذكر الله .

فلما رأى السجان عبادته ، اذن له كل ليلة ، في ان يأتي أهله فكان يخرج ليلا

اليهم ويعود مع الصبح . والسجان اخو عبيد الله في الرضاع .

وكان هنالك صديق لأبي بلال يسامر ابن زياد .

فقال له ليلة : اي رأي لك في الخوارج ايها الامير ?

قال : اقتلهم جميعهم غداً فتنجو الخلافة .

فانطلق ذلك الصديق فخبر أبا بلال .

وخاف السجان خوفًا شديداً ولم يغمض له جفن .

لقد قام في ذهنه ان أبا بلال لا يرجع الى السجن .

ولكن لم يطلع الفجر حتى اقبل ، فقال له :

أَلَمْ يَبِلُغُكُ مَا عُولَ عَلَيْهِ الْآمِيرِ : قَالَ : بَلَّى . - ثُمَّ جَنْتَ ؟!

ـ نعم ، فلم يكن جزاؤك مني ، مع احسانك الي ، ان تعاقب .

واصبح عبيد الله ، فقتل الخوارج .

فلما أحضر ابو بلال ، قام السجان فشفع فيه وقص عليه قصته ، فوهب له وخلى سبيله . على ان ابا بلال خاف عبيد الله .

فخرج في اربعين رجلًا الى الاهواز ، وكان اذا اجتاز بـــه ما الحراج يأخذ منه عطاءه وعطاء اصحابه ، ثم برد الماقى .

فلما سمع ابن زياد خبرهم ، وجه اليهم جيشاً عليه اسلم بن زرعـــــة الكلابي واوصاه بان يضع فيهم السيف . . .

فلما وقمت العين على العين ، ناشدهم ابو بلال الله ان لا يقاتلوه ، ولا يهرقوا دماء المسلمين . فقال اسلم : لا نفعل حتى ترجعوا الى البصرة وتتوبوا . .

قال: أتردوننا إلى أن زياد الفاسق ?

فرمى اصحاب اسلم رجلًا من الخوارج ، فقتلوه .

فقال ابو بلال لاصحابه : لقد بدأوا فجردوا السبوف .

وحمل وحمــــل رجاله ففرقوا القوم ثم هزموهم واكرهوهم على الرجوع الى البصرة . فقال ان زياد لاسلم :

هزمك اربعون وانت في الفين ? انك اذن من ابطال المسلمين بل انت اشجع

الناس اذهب فلا خير فيك .

قال : لأن تلومني وأنا حي ، خير من ان تثني عليّ وأنا ميت .

وكان الصبيان يصيحون بأسلم اذا رأوه :

· احذر فأبو بلال وراءك . فشكا ذلك الى ابن زياد فنهاهم عنه .

وقال رجل من الخوارج:

أألفا مؤمن منكم زعمتم ويقتلهم بآسك أربعونا كذبتم ليسذاك كا زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا

٩

رجع الجيش من بانقيا الى الكوفة يحمل عم النصر .

وكان رجاله اصحاب الرأي ، قد أيقنوا ، وهم راجعون ، بان عبد الرحمن ابن الم الحسكم ، لا يصلح للامارة ، وستسوء سيرته بينهم حتى يصبح مضغة في الافواه .

فلما قدموا الكوفة ، رأوا بالعيون ، ولمسوا بالايدي ، انب امسى حديث الناس ، وان خلقه الرديء ملاً الجو فساداً .

فقال بعضهم : ننصح له بان يكف عن استهتاره .

وقال آخرون : بل نطرده من الكوفة ليعلم معاوية اننا لا نرضى بان يكون الميرنا من السفهاء . -ومن يتولى امر طرده ?

رؤساء العشائر دون استثناء . - ومتى تفعلون ذلك ?

- عندما يطلع الصباح . وباتوا ليلتهم على هذا الامل .

فلما طلع الصبح ، مشوا الى القصر جماعات واهل القصر يرون ذلك وهم لا يعلمون اى حادث جرى في الكوفة . فلما دخلوا قال عبد الرحمن :

- اری وجوهاً کتب الشر علیها سطوره . . ماذا جری ?
- فاجابه أحدهم قائلًا: جثنا نحمل اليك بشرى الظفر بالخوارج . .
  - قال : عرفت ذلك وكان عليكم ان تحملوا هذه البشرى امس ـ
- لم نشأ ان نزعج الامير وهو في قصره يجالس ندماءه ويتمرغ في احضان اللذة . . قال : أبجنون انت ?
- نعم ، وهؤلاء جميعهم من المجانين . . ألم ترَ يا عبد الرحمن ان امير المؤمنين لو لم يرَ جنوننا لما ولاك . . .
  - فقال للقوم : من هذا المتكلم فيكم ?

قال : رجل يعرف مقامه في عشيرته وتحفظ له عشيرته هذا المقــام . . اما انت فرجل لا مقام له ٬ فضح نفسه وفضح خاله . . .

فالتفت الى جانبيه وعيناه تلمعان .

فقال : اتطلب صاحب الشرط ? انه هنا فمره بان يقبض علي وعلى وجوه الذاس الذين يغص بهم مجلسك .

قال : ماذا تريدون ايها الناس ? فلم يقل احدهم كلمة .

فقال: أجيبوا . . . ما هي غايتكم من المجيء ?

فقال ذلك الرجل: يريدون أن ينقلوا اليك بشرى اخرى غير بشرى النصر .

ــ ما هي ? \_ \_ هي ان يأمروا حراس الامير بالقبض عليه !!.

- انا ?! - نعم انت لا سواك فمن رأي الجانسين الذي جعلك معاوية امرهم ، ان يعدوك الى الملد الذي خرجت منه ..

فجعل يصيح: اليُّ ايها الحراس.

قال : كان حراسك امس من العقلاء ، اما اليوم فقد اصبحوا مجانين مثلنا وسيرافقونك مجرابهم الى خارج الكوفة . .

ثم قال : اقبضوا عليه ايها الحراس . .

فياً راع عبد الرحمن ، غير حراسه يدورون حوله والحراب بالايدي ، وهم ينظرون الله كما ينظرون الى المجرمين .

- قال : الا تخافون امير المؤمنين يا اهل الكوفة ?
- لو لم يكن لامير المؤمنين حرمة عندنا لقتلناك.
  - وفي اي شيء استحققت هذا ?
- في هذه المآثر الغر التي ملأت العراق .. ترسل الجيش الى قتال اعداء الحلافة ، وتلمو انت في هذا القصر تحيط بك الجواري الحسان ويغني لك المغنون وللول في اي شيء استحققت ذلك ?? ان اللمو والغناء اذن ، وصية يوصي بها المومنين عماله ...
  - قال : بقيت في الكوفة لانظر في امور أهلها .
  - وهذه الاعمال التي تتحدث بها النساء والرجال ?
    - انها اخبار لا يثبت منها شيء .
- بل هي حقيقة رائعة يكره اهل الكوفة ان يروها في هذا القصر .. إفارجع الى دمشق ففيها طوائف المغنين والندماء . وقل لأمير المؤمنين انرجال العراق لا يطيقون ان تولي المستهترين . . فحاول ان يجاوب فاسكته قائلا :
  - لا تزد كلمة فالكلام لا ينفع . تهيأ للرحيل ..
  - قال : لا اخرج الا اذا امرني امير المؤمنين .
  - بل تخرج عندما نأمرك نحن بالخروج . . احملوه .
  - فارخى نظره الى الارض وجعل يقول : دعوني أعدَّ العدة .
- تفعل ذلك الآن وتخرج عند العصر ، وهؤلاء الحراس يساعدونك فــــيا كلفهم اياه .
- ولم يرد الناس ان يتفرقوا الا بعد رحيله ، وعهدوا الى صاحب الشرط في الولاية ، ريبًا يأتيهم عامل آخر ، وكان الخبر قد سبق عبد الرحمن الى دمشق وبلغ معاوية ، فلما استأذن عليه قال لسرجون : هذا عبد الرحمن قد عاد .
  - كنت أعلم يا امير المؤمنين انه سيعود على هذا الوجه .
- و كنا نحن نعلم ما تعلم ، ولكن ماذا نصنع وهو ابن اختنا ام الحكم ، ونحن محبها ونريد ان نرفع مقام ابنها .

- قال : خير لأم الحكم ان تحجبه في بادية او دير .
- قال: ستأتينا الآن وتسألنا ان نولمه غير الكوفة .
  - وتوليه يا امير المؤمنين ?
- أجل نوليه ، لتعلم ام الحكم ان اخاها لا يبخل بولاية على عبد الرحمن كا كانت تظن .. و بعد ذلك ؟
- يطرد الناس عبد الرحمن مرة ثانية فتسكت وتؤمن عندئذ بان ولدها الذي تريد ان ترفعه يحطها ويحط نفسه .
- انه رأي يا مولانا ولكني اخاف أن يظن الناس الظنون بأمير المؤمنين ،
   ويقوم في الاذهان ؛ انك تريد اكراههم على قمول أن اختك .
  - تضمحل هذه الظنون بمد أن نغض "الطرف عنه.
    - لنفعل امير المؤمنين ما يشاء فهو أعلم .
    - قال : يا سعد ، أليس في الوفود ناس من مصر ?
    - بلی یا مولانا . \_ و متی یتر کون دمشق ?
      - -- يرون أمير المؤمنين اليوم ثم يرحلون غداً .
- تقول لهم غداً عندما يهمون بالرحيل ، ان امير المؤمنين ولى امرهم ، عبد الله الثقفي . واذا سألوني سؤالا آخر ?
- تجيب بقولك ان واليهم الجديد يكون عندهم بعد شهر ... أما الآن فقل لعمد الرحمن أن يدخل .
- فقال سرجون : يريد امير المؤمنين ان ينتهي الخبر الى مصر قبل ان يأتيها اميرها . — نعم . — والغاية من هذا ?
  - فضحك ثم قال : لو كان لك شيء من الدهاء لعرفت غاية مولاك .
    - قال: اعرفها يا مولانا . ﴿ وَمَا هُنَّي ؟

جرى لك ? قال : لم ارَ في الكوفة يا امير المؤمنين رجلًا له عقل ورأي !..

- اصبت فأهل الكوفة جميعهم لا يعلمون ماذا يفعلون ... انهم أهــل شر وفتنة لا يطيب لهم الا ان يعكروا الماء ... وانت تذكر ان سرجون نصح لنا من قبل بان نختار لك بلداً غير الكوفة فلم نفعل ، والذنب ذنب امير المؤمنين وحده !.. قال: اهانوني ولم يرعوا حرمة ام الحكم ..

قال: مثلك من يصبر على الاهانة . ﴿ وَلَمْ يُرْعُوا حَرِّمَةُ آمِيرُ المؤمنينُ . .

رمع ذلك فامير المؤمنين يصبر مثلما تصبر ويغض طرف عما يرى ويسمع ...

قال: اسألك ما مولانا ان تعرف حقى فانا ابن اختك ...

- ما رأينا أحداً يعرف هذا الحق اكثر بما نعرفه نحن . .
  - اذن فانصفني من اهل الكوفة . بماذا ?
- بان تدعو اشرافهم الى دمشق وتأمر بجلدهم في ساحة الخضراء!!
- سنفعل ذلك بعد ان تسير الى مصر لانا سنعهد في ولايتما اليك ...
  - ومتى بكون ذلك ما امير المؤمنين ?
  - بعد شهر . ﴿ وَفِي مصر جَمَاعَة مِن العَقَلاء ?...
- انت اعقـــل القوم فكن لهم ناصحا ومرشداً عندما يكفهر الجو ... ثم قال : خبرنا الآن ما رأيت في قتال الخوارج ..
  - قال: لم اخرج الى بانقيا مع الجيش . . ومن تولى امر الحرب ?
    - -- رجال الكوفة جميعهم دون ان يكون لهم رأس ..

قال : انها بدعة في نظام الحروب خطرت لك .. تسير الجيوش الى الميادين ولا قائد لها وتبقى انت في قصرك ... ما هذا يا عبد الرحمن ?

- ــرأيت من العار ان احمل السيف وعندي طوائف من الرجال . .
  - اي انك اردت ان تقابل ثورة الخوارج بالاستخفاف . . .
    - نعم يا مولانا .
- وكرهت ان يقول الناس ، ان امير الكوفة ينزل عن مقامه ويقاتل اعداء

- الخلافة ... فسكت وهو ينظر الى الارض .
- فقال معاوية : وماذا صنعت بعد خروج الناس ?
- صنعت ما يصنعه جميع الامراء .. اجلس للمظالم وانظر في الحاجات ...
- قال : الوالي الذي يترك الجيش بدون قائد يترك كل شيء ولا يبالي . . قــل انك رأيت مجال اللذة رحــاً فـاً ثرت النقاء . .
- · فتحير الرجل في امره ... لقد رأى منذ لحظة ، ان اسلوب خاله ، اسلوب ناع فيه مظاهر الرضى ونغيات اللين ، ثم رأى الآن ان ذلك الاسلوب قد تغير وهو يسمع كلمات الجفاء ويقرأ الغضب على حبين امير المؤمنين .
  - وتلجلج صوته ، ثم تلعثم فلم يدر اي جواب يختار .
- وبينا هو في حيرته ، سمع خاله يردد كلمته قائلًا : قل يا عبد الرحمن انــــك آثرت اللذة على الدفاع . .
  - فقال وهو مطرق: لقد اخطأت يا مولانا ولن اعود الى مثلها .
    - قال : غفرنا لك ذنبك فلنتحدث عن الكوفة .
  - اسأل يا امير المؤمنين . من هي العشائر التي حاربت الخوارج ?
    - عشاثر البلد جميعها دون استثناء .
      - هم أول من حمل السنف من رجال الحرب.
    - وخرج معهم قومهم ? لم يبق منهم في الكوفة غير العاجز .
      - وأنت ندبتهم إلى القتال ?
- والدفاع عن الخلافة معناه الدفاع عن امير المؤمنين ... وماذا حدث بين مسلم وشبث ?
  - عاتب احدهما الآخر ثم انتهى الأمر الى ما تحب الشيعة .

- هذا ما خطر لنا من قبل ... وأى موقف وقفه الربيع ?
- ــ هو يقول انه باق كماكان وليس له هم غير السماية بمسلم وعبد الرحمن .
  - ولكننا نرى ان الشبعة لا تفضى البه باسرارها .
  - تجتمع الشيعة مرة كل شهر وهي تكتم الربيع ما تتحدث به .
  - قال : أرأيت يا سرجون ان أمير المؤمنين كان صادقاً في ظنونه !
    - قال : أنا مؤمن بان أمير المؤمنين يعرف كل شيء .
      - وما هو رايك في الرجل الذي نولمه الكوفة ?
  - اسأل مولانا ان يختاره من رجاله الاشداء ... ولا اقول غير هذا .
    - سنفعل ذلك بعد بضعة اشهر ..! ومن يتولى امرها اليوم ?
      - صاحب الشرطة .
      - وهل يذكر لى امير المؤمنين غايته من ذلك ?
- لنا غاية واحدة هي ان يلج اهل الكوفة في طلب الامير الذي يريدون .
  - اي ان امير المؤمنين يريد ان يولي الرجل الذي يسمونه له ...
    - ــ لا ، ولكن يريد ان يسموه ثم ينظر في امره .
  - خبر لك يا مولانا ان تختار عاملك في هذه الساعة .. لماذا ?
    - لانك لم تترك قبل اليوم اقليما من اقاليم الدولة بدون وال.
- اما اليوم فسنترك الكوفة لنامس باليدين هيبة امير المؤمنين فيها... ثم قال: اكتب الليلة كتاباً الى صاحب الشرطة وقل له ان امر الكوفة في يدك حق يأتيها عاملنا والويل لك اذا خرج احد الكوفيين عن الطاعة... اما انت يا عبد الرحن فانصرف الى امك وقل لها ان الكوفيين لا يحفظون عهداً ولا يعرفون للامراء حرمة ... وتأذن لى ان احدثها بأمر مصر ?.
  - حدثها بما شئت فام الحكم يجب ان تبقى راضية .
  - فخرج الوالي المخلوع وهو يفكر في هذا الحظ الذي اصبح عبداً له .

سيصير بعد شهر امير مصر، وسيذكر المسلمون اسمه ، كلما ذكروا اسم عمرو ابن العاص . واي اقليم من اقاليم معاوية يشبه مصر الخصبة التي يجري في واديها النيل ? أجل، في مصر المال الكثير، وطوائف الحسان من كل بلد وكل جنس... وفيها العز الذي لا بدلي والمجد الذي لا يزول ...

تلك هي الفكرة العذبة التي رددها صدر عبد الرحمن ، وهو في الحجرة التي حملت له ، وقد دعا امه المه .

اما معاوية فكان في تلك الساعة ينادي سعداً .

فلما اقبل قال له : نحتاج الى رجل كثير الكلام وفيه دهاء .

- وماذا يصنع هذا الرجل يا أُمير المؤمنين ?
- نعهد اليه في قضاء حاجة .
   خارج ?
- سنرسله الى مصر يحمل منا كلاما . قال : فهمت . ماذا فهمت ?
  - تريد ان ينقل الكلام الذي ذكرت الى اهلها ...
  - احسنت وينشر هذا الكلام في المساجد والاحياء .
    - وما هو الكلام يا مولانا ?
- يقول لاهل مصر أن أمير المؤمنين استعمل عبد الرحمن بن عبد الله بن عثاف المقفى وسيأتيكم بعد أيام . وهل بقى شيء ?
  - بقي أن ينقل هذا القول ، بوسيلة من الوسائل ، إلى معاوية بن حديج .
    - ثم يعود ? ثم يعود دون ان يزيد كلمة على ما توصيه به .
    - ومتى يذهب ? \_\_ يذهب الآن على أن لا يضيع ساعة وأحدة .
      - قال: بين الحجاب رجل يقال له عامر بن شيبة . قال: عرفناه .
        - وهو من الرجال الذين اثق بهم في قضاء الحاجات .
- اذن مره بان يتهيأ للسفر واذكر له مـــا سمعت . . اما انت يا سرجون فاخرج واكتب الى الكوفة ما امرناك به .
  - وأومأ الى من عنده بالانصرف كأنه يريد ان يخلو الى نفسه .
    - ولم يلبث حتى دعا ولي عهده وجعلا يتحدثان .
    - وامر سعداً بان لا يأذن لاحد في الدخول عليه .

تحدث اهل مصر فقالوا: من هو عامر بن شيبة القادم من الشام ? وكان بعضهم يقول: هو رسول معاوية ارسله في مهمة خاصة لم يشأ أن يبوح بها لاحد . . حتى بلغ معاوية بن حديج ما يقولون .

﴿ الله عامراً فقال له : ألست من حجاب امير المؤمنين ? ﴿ وَإِلَّهُ عَامِراً فَقَالَ لَهُ : ﴿ وَإِلَّهُ

- وانت رسوله ? - نعم . - وفي اي شيء قدمت ?

- في امر ليس لي ان اذكره لاحد من الناس.
- اني لا اعرض لامور امير المؤمنين ولكنه سؤال خطر لي.وماذا في دمشق?
  - يتناقل اهل دمشق خبر الحادث الذي جرى في الكوفة .
    - ـ ذلك هو خبر الخوارج على ما اظن .
    - بل هو خبر العامل الذي طردوه وارساوه الى الشام .
- عبد الرحمن بن عبد الله ? اجل، وهو ابن اخت امير المؤمنين كما تعلم.
  - وكيف يجسر اهل الكوفة على ما طرده ?

فخفض صوته كانه لا يريد ان يسمعه احد وجعل يقول:

- انهم لا يطيقون ان يكون اميرهم سيء السيرة فاسد الخلق . .
- اصبت؛ فقد اشتهر امر عبد الرحمن فيكل مكان. وهلغضب امير المؤمنين؟
  - لم يغضب على الكوفيين بل غضب على ابن اخته .
- ولكني أعلم ان الخليفة يؤثر ام الحسكم على جميع اهله وهي أحب الناس اليه . وأنا أعلم ما تعلمه انت .
  - ومع ذلك فقد غضب على ابنها كما تقول ولم يحفظ لها حرمة .
    - قال : أن الحرمة التي خسرتها في الكوفة تجدُّها في مصر !
      - فذعر قائلًا: في مصر ?! وهل تولاها عبد الرحمن ?

أجل وسيأتيكم بعد شهر .

فأطرق قليلاً ثم قال : لو لم يرَ أمير المؤمنين ان أهــل مصر يحتملون ما لا يحتمله أهل الكوفة لما شرّفهم بابن اخته.. انها ولاية لا نرضاها وليس في المصريين من يبتسم لهذا الثقفي الخليع .

ثم خيل اليه ، ان عامرا سمع ما سمع من افواه الغلمان فقال : وانت واثق ما ابن شدة !

- نعم ايها الامير ، وقد رأيت سرجون الرومي يكتب عهد الولاية، في اليوم
   الذي تركت فيه دمشق قادماً الى هذا القطر .
- ولم يخطر للخليفة وهو أدهى الناس ان المصريين سيفعلون مع هذا الوالي، كما فعل اخوانهم الكوفيون ? قال : ان السكوت عن الجواب خير لي .
  - قال : أما نحن فخير لنا ان نتكلم .. متى تعود الى دمشق ?
    - أخرج من مصر غداً قبل ان يبزغ الفجر .
    - وتظن أن عبد الرحمن يجيء بعد رجوعك ?
- ستراه بعد شهر كما قلت . وهل انتهى الامر الذي قدمت من أجله ? انتهى امس وآثرت النقاء في مصر بوماً آخر .
- قال : أذا مثلت بين يدي أمير المؤمنين فقل له ان معاوية ابن حديج ينتظر ان اختك . وصرفه قائلًا لغلامه : ادع وجوه الناس
  - فلما دخلوا عليه قال : أعرفتم ماذا فعل معاوية ?
  - عرفنا انه ولى عبد الرحمن من عبد الله ومن خبركم بذلك ?
    - هذا الشامي الذي دعوته اليك منذ ساعة .
    - تعلمون ذلك ولا تنقلون الينا قدماً ولا يرتفع لكم صوت ?
      - كنا نهم بالجيء اليك قبل أن يأتينا غلامك .
      - وما الرأي الآن ? نصنع مثلما صنع اهل الكوفة .
        - ای انکم تطردون الرجل . نعم .
          - ــ ولا تخافون الجالس على العرش ?

لا نخاف في الحق احداً من الناس . . ان معاوية يستخف بنا ارضاء لاخته
 أم الحكم ولا يبالي . . ونحن لا نرضى ان يولي ان اخته .

فجمل ابن حديج يوغر الصدور بقوله: اذا فعلتمذلك فاجأكم معاويةبالجيوش.

- ونفاجئه نحن بالسبوف حتى يأمر بارجاع الرجل الذي لأنريد .

- أما انا فأرى ان نخضع لخليفتنا الذي بايعناه .

فقام أحدهم فقال: ليس لك ان ترضى ايها الامير بما لا نرضى به .. نحن جميعنا من انصار معاوية كا تعلم ولكننا نأبى ان نكون عبيداً لرجل طرده الكوفيون . \_ إذن فاكتبوا اليه كتابكم .

بل نصبر حتى يجيء عامله فنعيده اليه . قال : تلك هي الاهانة التي لا يغفرها لنا · وكيف غفرها لرجال الكوفة دون ان يسألهم عما فعلوه ?

قال : اخشى أن تجعلوني وتجعلوا انفسكم هدفا لغضبه .

فقال الرجل عندئذ : لا يصل معاوية البك الا اذا سالت دماء قومك .

فأشرق جبينه قائلًا : أشيروا علي" .

قال : يخرج رجلان منا الى الطريق التي تنتهي الى مصر ويمكثان هنالكحتى يجيء عبد الرحمن . ــــ وبعد ذلك ؟

ينقل أحدهما اليك خبر قدومه ، فتخرج للقائه وانت أدرى بمـــا تقول
 رتفمل . فقال للقوم : أتوافقونه في هذا ? قالوا : نعم .

وتكتفون بطرده من مصر دون ان تكتبوا الى معاوية .

خير لك ان تسير الى دمشق مع طائفة من الرجال ، من ان تكتب اليه .
 لاذا ?

- لانك تستطيع ، اذا رأيته ، ان تحدثه بالامر ، وتسترضيه اذا غضب.

ولكن ام الحكم ستشهد مجلسه وستعرض لي فيه على مرأى ومسمـــع من الناس .

فقال رجل من قومه يا ابن حديج ، اتخاف النساء وانت قاهر الرجال ? قال : لا يجد في الناس مظهراً من مظاهر الخوف ، ولكني اخشى ان يسمعني امير المؤمنين ما لا احب فأعمد الى السيف وتستعر النار .

- افعل ما شئت فالقتال خبر من الذل .

فاشاروا الى اثنين منهم فقال: اذا خرجةا فاحفظا الطريق ولا تضيعا المير المصريين ... ثم قال: وسأعد منذ هذه الساعـة عدة السفر الى الشام والويل لام الحكم اذا نسيت من انا ... ان امير المؤمنين نفسه لا يجسر عندئذ على الانتصار لاخته . وقام فانصرف وانصرف القوم .

حتى مرت الايام وخرج الرجلان فنزلا في بعض الطريق ، واقبلا يتبينان وجود الناس ، في الروح والجيء ، ويسألان عن الاسماء ، ففي صباح يوم ، وأيا غلامين من غلمان الشام ، يتقدمان فرساً ابيض على ظهره رجل حسن الوجه حسن الثياب ، ووراءهم ثلاثة من العبيد معهم ناقتان . . فقال احدهما للآخر : هذا هو الثقفى .

ومشى الى الغلامين فقال لهما : من هو هذا ? ـــ هذا امير مصر .

- عبد الرحمن بن عبد الله ? - نعم .

فالتفت اليه قائلًا : السلام على الامير .

فابتسم عبد الرحمن وقال : من انت ?

- رجّل من اهل هذا القطر اوفدني لاستقبالك معاوية بن حديج مع رفيق لي ونحن بانتظارك ...

قال: يبخل علينا معاوية ببضعة عشر رجلًا من رجال حرسه !..

– أمرنا بان ننقل المه خبر وصولك .

وهل عول على الخروج من قصر الامارة ?

نعم وسيجيء بنفسه عندما ينتهي اليه انك قدمت .

ونبقى هنا ربثا يجيء ?

اجل وهذا رفيقي ينقل اليه الخبر الساعة ، وأوماً الى الرجل بالذهاب ، أم سأل عبد الرحمن ان يدخل الخيمة ويمكث بها حتى يرى موكب المصريسين الهادم لاستقاله ، فنزل عن فرسه وجعل يتمشى وهو يجر ذيل غروره . . .

حق انتهى ذلك المصري الى قصر معاوية فقال له : قدم صاحبك يا مولاي . قال : ومن معه ? \_\_ غلامان وثلاثة عسد .

وهو ينتظر الآن خروج المصريين الى لقائه ? ﴿ عَمُّ .

فنهض قائلًا: قل لرئيس الحرس ان يتقدمنا بعشرة رجال ، ثم قال لغلامه: هر سنا يا غلام ، وركب بعد ساعة حتى بلغ مكان عبد الرحمن فقال له: يا ابن ام الحكم .. من ارسلك الينا ؟

فنظر اليه نظرة الاستخفاف وقال: انه سؤال لا نجيبك عنه لانك تعلم من أرسلنا .. ابن اهل مصر ?

· في الشرفات وعلى سطوح المنازل ... \_ وهكذا يستقبلون اميرهم ?!

- ليس في مصر غير امير واحد هو انا . . - كنت اميراً من قبل . . وانا امير المصريين اليوم على رغم امك ام الحكم . .

أال : خالي الذي ارسلني .

اذن فارجع الى خالك فلعمري لا تسير فينا سيرتك في اخواننا اهـــل الدوف . . قال: هذا كثير يا ابن حديج .

بل هو قليل على الرجال الذين يفسدون الامة . . وان لم ارجع ? ان لم ترجع مختاراً رجعت وانت مكره . قال : لا افعل .

النظر الى هذا السوط انه قادر على ارجاعك .

والتفت الى غلاميه وقد جالت الدموع في عينيه .

م وثب الى ظهر فرسه وجمل يقول : اني راجع يا معاوية وسترى . . وانا لاحق بك وسترى . .

رمكث قلملًا وهو يشبعه بنظراته حتى ابتعد ، فقال لمن حوله : لنعد الآن

فقد انتهى امر عبد الرحمن من هذه الناحية . فقال رئيس الحرس : وبقيت ناحية اخرى امها الامر ?

- اجل بقى ان برضى امبر المؤمنين . انه راض انشاء الله .
  - من يعلم فقد تغوص مصر في مجر من الدماء .
    - ولكنك ستسير الى الشام وتحدثه بالامر .
  - نعم سنحدثه به والويل للامة جميعها اذا غضب .

ورجع الى قصره يستشير قومه من جديد ، ثم خرج من مصر بعد ثلاثة ايام ، يريد دمشق ، ووراءه خمسة عشر رجلًا من حراسه ، والخيبة والرجاء يترددان في صدره .

## 11

خبر عبد الرحمن امه بجميع ما جرى له مع معاوية بن حديج ، وذلك قبل ان يدخل على امر المؤمنين .

فقالت له: خبر خالك وسأشهد مجلسه كل يوم لاسميع ما يقوله لخاصته اوارى ماذا يصنع . وقيل لمعاوية: عاد ابن اختك عبد الرحمن . فابتسم ابتسامته التي لا لون لها وقال : لا حول ولا قوة الابالله لقد فعل اهل مصر ما فعله اهل الكوفة . . ابن ام الحكم . . انا نريد ان تسمع كل شيء او دخل عبد الرحمن م اقبلت امه .

فقال معاوية : يخيل الينا يا عبد الرحمن انك لم تدخل مصر .

- لا يا أمبر المؤمنين .
- والى اى مكان انتهست ?
- الى غابة النخيل التى تنتهى عند السور: وما وراءك ?

- قال : لقيني معاوية بن حديج وأمرني بان أرجع لان اهل مصر لا يريدون امم أغيره .
  - ولم تذكر له امير المؤمنين ?
  - بلي ولكنه قال ان المصريين هم الذين يختارون اميرهم .
    - ومن كان معه ? \_ \_ طائفة من حراسه .
      - ورجعت دون ان تقول كلمة ?
  - حاولت الدخول فهز سوطه قائلًا لي : هذا قادر على ارجاعك .
    - فقالت ام الحكم : لو كنت مكانك ، وانا امرأة ، لما رجعت .
      - قال : ما ذهبت لأشهر حربا
      - ولكنك ذهبت لتكون اميراً فلم تقدر .
      - وهل أدخل قصر الامارة بالقوة وأجلس للناس ?
      - فمد معاوية اصبعه قائلًا : كان عليك ان تصر على الدخول .
        - واذا فعلت ?
      - يضربك معاوية وفي هذا الضرب انتهاك لحرمة الخليفة .
        - خفت أن أفعل ذلك فتغضب .
- بل نغضب الآن لانك من الرجال الجبناء . . ألم تسمع ما قالت امك . . ا ما لو كانت مكانك لما خضعت لابن حديج .
  - قالت : قلت يا مولانا كلمة اسألك عنها . ــــــــ اسألى .
  - قلت ان ان حديج اذا ضرب عهد الرحمن انتهك حرمة الخلافة .
    - · وأقولها مرة ثانية .
- ولكني أعلم ان كل رجل يخالف امير المؤمنين فيا يريده ينتهك هذه
  - الهرمة ، ألم يرد امير مصر عبد الرحمن ? \_ بلى .
    - · وما معنى هذا الرد . ما معناه ?
- معناه ان معاوية لم يخضع لك ، ومن لم يخضع لك فهو خارج عن الطاعة ، و لمف لا ينتهك الحرمات من يخرج عن طاعتك .

- قال : لقد رد اهل الكوفة عبد الرحمن قبل اهل مصر . ﴿ لَعُمْ .
  - اذن فاهل الكوفة جمعهم لا يخضعون لامبر المؤمنين .
  - يخضعون له من هذا الوجه ثم يخالفونه من الوجه الآخر .
- قال : الناس عبيد الله يا ام الحكم . أعرف انهم عبيده عز وجل .
- ولهم في كل شأن من شؤونهم حرية ورأى . وأعرف هذا ايضاً .
  - والحياة لهم مثلما هي لك ولنا . أؤمن بذلك كما أؤمن بالله .
- اذن فليس بكثير على الكوفيين ان يطردوا اميرهم الذي نسي أمرهم وأمر
   ولايته ليتمرغ في اللذة ، ثم لان فقال : قولي ان لهم عذراً فيا فعاوه .

قالت : يقبل امير المؤمنين أعذار الناس عندما يشاء ويغض طرفه عنها

قال : لم نذكر هذا لتغضب اختنا بل لترضى . . اسمعي . . ان المصريبين سيعتذرون بقولهم : لا نقبل والياً طرده اهل الكوفة ومنحقهم ان يقولوا ذلك.

- لو كانت لك رغبة في تولية عبد الرحمن لأكرهمهم على الرضى .
- أما الرغبة التي تذكرين ، فقد ثبتت لك في كتابة العهدين ، وارسال ابنك الى البلدين ، وأما ان نسعر الحرب من أجل وال فهذا ما لا نفعله ولا يخطر لنا ان نقم فنه . . ونظر الى سرجون قائلاً : اكتب الى معاوية .
  - فقال عبد الرحمن: تكتب اليه ماذا? نسأله عما صنع.
  - ولكنه سيجيء الى الشام بعد ايام . ومن قال لك هذا ?
- هو نفسه وأظن انه لحق بي . قال : صبراً يا ام الحكم فستسمعين عذره .
  - لقد اكتفيت الآن باعتذارك عنه .
  - قال : انك لا تعرفين من هو معاوية بن حديج .
- هو عثاني ، ابغض علياً البغض كله ، وكان عونا لك على قتــل محمد بن ابي بكر والاستيلاء على مصر .
- وهو الباذل حياته في سبيل الحلافة ، والحامل لواء اخيك امير المؤمنــين خفا**مًا** في ذلك القطر ?. وعلى أي امر عولت ..

- على الصبر ريثا يجيء
- قالت : خير لولدي ان يرحل الى قومه بني ثقيف ويقيم بينهم . لماذا ? -- لان امره قد انتهى الآن .
  - قال : يفعل ذلك بعد ان نحدث معاوية ونسمع دعواه .
    - قالت : أتأذن لى ان ادخل عليك كل يوم .
  - تستطمعين ان تبقى في مجلسنا ما طاب لك البقاء فيه .
    - ومتى تظن ان الرجل يصل الى دمشق ?
- اذا كان قد ترك مصر ، بعد ان تركها عبد الرحمن فهو ينتهي الينا بعد من او ثلاثة .
  - قالت: ارجو أن تدعوني اللك وم يمثل بين يديك.

فقال لمن عنده : امست اختنا بشوق الى عدر ابنها ... سنفعل يا ام الحكم ما تشائين على ان ترضي .

فقامت وهي تقول : ان لم يرض المرء مختاراً رضي وهو مكره ، وخرجت دون ان تنظر الى احد من رجال المجلس .

واقبل يحدث رجاله بشأن البصرة ثم قال لسر جون: ألم تبلغك اخبار المداوة بين الأحنف بن قيس وعبيد الله بن زياد ?

- سمعت عنها الشيء الكثيريا امير المؤمنين . وعرفت اسبابها ?
  - عرفت ان الاحنف سيء المنزلة من عبيد الله .
  - - اكتب الله يا مولانا .
  - بل ندعوه البنا وندعو الاحنف فنعرف مقامه وعبد الله حاضر.
    - ولكنه يعود الى الماعدة عندما يخرج من دمشق .
- اذن نعزله ارضاء لابي مجر ، اكتب الآن : من امير المؤمنين معاوية الى

عبيد الله بن زياد عامل البصرة: ﴿ اذا اتاك كتابنا فاركب الى دمشتى ومعك وجوه قومك وقد د كتبنا الى الاحنف بن قيس نأمره بالجيء ﴾ ، واكتب الى الاحنف كتاب رضى ومره ان يحضر ففعل سرجون وهو ساكت ، ثم قال: يظهر ان الاحنف لا يحنى رأسه لعمد الله .

قال : قضى الاحنف عمره كله وهو رافع الرأس فليس من السهل ان يستسلم الى ارادة فتى مثل ابن زياد . . ان لابن زياد شجاعة تشبه شجاعة ابيه ولكن ليس فيه دهاء . \_ لو كان داهية لاسترضاه .

- والاحنف لا يطلب شيئًا ولا يسأله قضاء حاجة له . . يكفي ان يشاوره في امره ، ويجعل مجلسه بالقرب من مجلسه، ويأمر غلمانه بان يأذنوا له في الدخول علىه عندما يخطر له ؛ دون ان يسألوه .

قال: تحب الاحنف يا امير المؤمنين وقد كان من انصار على ?

ر نحن واثقون بان هواه اليوم في الحسين وهو يؤثره على كل امـــوي لا يستثني امير المؤمنين . \_\_وكيف ترضى عنه ?

انه لا يتظاهر بما قلت ولا يخرج عن الطاعة والقلوب الله يا سرجون فنحن لا نعرف ما فها . \_ \_ ولكنك تقول ان هواه في الحسين .

- نقول هذا وصفات الاحنف تكرهنا على احترامه، والدهاء يدعونا الى قضاء حاجاته دون ان نمن عليه .. ان الخلافة يا سرجون تحتاج الى رأي ابن قيس كما تحتاج الى سيفه، ولو كان شيخاً، ثم قال : ووالله لو سألنا الآن ان نعزل ابنزياد ونولي رجلاً من معاليك الناس لفعلنا .. ارسل الكتابين الليلة .. وقال لسعد : ان رسول الولىد بن عتمة عامل المدينة . ان رسول الولىد بن عتمة عامل المدينة . ان رسول الولىد بن عتمة عامل المدينة .

- قرأنا كتاب مولاه ولم نسأله عن شيء . . مره بالدخول ، فاقب ل الرجل فقال له : يقول الوليد ان عائشة تصارع الموت فهل رأيتها انت ?

لا يا امير المؤمنين ولكني سمعت غلمانها يقولون انساعتها قد دنت وسمعت
 الامير يقول لجلسانه : ليس هنالك أمل بالحياة . .

فذعر معاوية لذكر الموت وجعل يقول : لكل واحد يومه وسيأتي يوم امير

المؤمنين ، وارتجفت شفتاه واصفر جبينه ...

فقال سرحون: ماذا تقول ما مولانا ?

- نقول ان الموت قريب وسنلحق بالخلفاء الذين طوتهم الارض .
  - ولكنك متمتع بالعافية مشمول بالنعم ..

فخفض صوته قائلاً: اننا أضعف مما تظن ، ونكاد نرى يد الموت ، تمتد البنا ، من وراء هذا العرش لتنقلنا الى العالم الآخر ، وجعل يتمشى في تلك القاعة الواسعة ، ولم يشأ ان يزيد كلمة على ما قال ، كأنه كان يخاف ان يذكر الموت ، مرة ثانية ، وبعد قليل اذن للناس ، فدخلوا عليه ، ولم يلبث حتى نسي كل شيء ، الا امور دولته ...

# 17

كان معاوية بن حديج أمير مصر ، اذا قدم دمشق ، زينت له الطرق والساحات بقباب الريحان ، تعظيا لشأنه ، ذلك ما كان يفعله امير المؤمنين ، مع عماله المخلصين له ، المقربين اليه ، والمدافعين عن خلافته ، فلما بلغه ، بعد مرور ثلاثة ايام ، على رجوع عبد الرحمن ، ان ابن حديج على مرحلة من دمشق ، أمر الناس فزينوا طريق الخضراء ، وخرج الحرس الخاص بالحراب يحنون المقادم الرؤوس ويحيطون به ، وانتهى الخبر الى ام الحكم ، فأقبلت الى مجلس اخيها للتظر وصوله ، ونار الغضب تتقد في الصدر وتطلل من العينين ، وفي المجلس الوزراء والعظاء ورجال البلاط ، وكان ابن حديج يمشي على مهل ، وهو لا يعلم الوزراء والعظاء ورجال البلاط ، وكان ابن حديج يمشي على مهل ، وهو لا يعلم اي خاطر يخطر لامير المؤمنين وأي أثر تركه في صدره ، رجوع عبد الرحمن ، حتى انتهى الى دمشق ، فأبصر الريحان عن جانبيه . . ورأى طوائف النساس ختى انتهى الى دمشق ، فأبصر الريحان عن جانبيه . . ورأى طوائف النساس ختى انتهى الى دمشق ، فأبصر الريحان عن جانبيه . . ورأى طوائف النساس في وأسه .

فأشرق جبينه وجعل يقول في نفسه : ما كان معاوية لينسى ابن حديج . ثم خيل اليه ، ان هذه الرياحين مظهر من مظاهر الدهاء ، وان الخليفة سيرده الرد القبيح الذي لا يحتمله ، فقال : والله لئن فعلها معاوية لأعمدن الى السيف ولتسقط الساء ! . . وقد استطاع ان يحجب آثار الاضطراب البادية على جبينه ، ولم ينزل عن راحلته ، الا عند باب القصر الخارجي ، وعينا ام الحكم تنظران الى باب القاعة ، وصدرها يعلو وينخفض كأن حمى الحقد والقهر ، تحرق الاحشاء ، واستأذن امير مصر ، فتنحى الحجاب دون ان يسألوا امير المؤمنين ، ودخل وهو رافع الرأس ، بعد ان سلم سيفه الى سعد .

فهش له معاوية ومد اليه يده فقبلها ، ثم أوماً اليه بان يجلس بالقرب منه ، والابتسامة تغمر شفتيه ، فقعد متأدبا ، وجعل ينظر الى رجال الدولة ويحييهم بعينيه ، فتجاهلت ام الحكم أمره وقالت لاخيها : من هذا يا امير المؤمنين ? قال : هذا معاوية بن حديج .

قالت: لا مرحبا. تسمع بالمعيدي خير من ان تراه ...

فرفع عامل مصر صوته قائلاً: على رسلك يا ام الحكم .. والله لقد تزوجت في اكرمت ، وولدت في انجبت ، اردت ان تولي ابنك الفاسق فيسير فينا كا سار في اخواننا اهل الكوفة وما كان الله ليريه ذلك ولو فعسل لضربناه ضربا يطأطىء منه ولو كره هذا الجالس على السرير!!. واوماً الى امير المؤمنين . فالتفت اليها معاوية وقال : كفى يا ام الحكم ، ثم قال له : في اي شيء فالتفت اليها معاوية وقال : كفى يا ام الحكم ، ثم قال له : في اي شيء

- في هذا الخلق الفاسد الذي يتحدث به الناس . .

استحق عبد الرحمن غضبك ?

- كان عليك ان تأذن له في دخول مصر . - لماذا يا امير المؤمنين ?
  - ليعلم الناس انك خاضع للخليفة الذي ولاه .

- بالدعاء له ?! ﴿ قَالَ : صَبَّراً يَا مَعَاوِيةٍ فَمَا أَرَدُنَا ذَلِكُ . ﴿ ﴿ وَمَاذَا اذْنَ ؟ ﴿
  - عار علىك وانت عامل مصر ، ان ترد عاملاً مثلك .
    - ومن يرده ? اهل مصر .
- وهل يطيب لامير المؤمنين ان بهان ابن اخته ويسمعه الناس ما لا يحب ?
- بل يطيب لامير المؤمنين ان تثني العرب جميعها على معاوية بن حديج وتتحدث برحابة صدره ، اتعرف ماذا يقولون غداً ? لا .
  - سيقولون ان معاوية لا يطيق ان يلي مصر أحد سواه .
- بل يقولون غير ذلك. يقولون انه لا يطيق ان يخلفه على الامارة ، وُجل مستهتر يضم كرامة خاله امر المؤمنين .
- اجل ، ووراءه جيش من دمشق . . ليس من الرأي ان أذكر لك
  - **ذ**لك . نأمرك بان تفعل . وانا آمن ? وانت آمن .
  - قال: اصنع ما يصنعه اعداء الخلافة!! اي انك تشهر السيف.
    - نعم ولا يعيده الى غمده غير الموت!
    - فضحك ضحك الاستخفاف وقال : تفعل ذلك اذا استطعت .
    - وكيف لا استطيعه وإنا فتى الحرب ?. لانك عاجز .
    - قال : متى رأيت عجزي . ﴿ ﴿ رأيتُهُ الآنَ ﴿ ابنَ سَيْفُكُ ؟ ﴿
      - مع كبير الحجاب. قال: خذه اذا قدرت.
- ويمنعني امير المؤمنين من أخذه ?! بل نمنعك من الرجوع الى مصر .
  - اذن فانا اسرك .
- أصبت ويجب ان تحمد الله على هذا الاسر ... ان امير المؤمنين لو لم يذكر
   الآن بلامك في سبيل الدفاع عن خلافته لامر بضرب عنقك ...
  - فأرخى نظره الى الارض ويداه ترتجفان .
    - فقال : أجب يا معاوية . فظل ساكتا .
  - فقال: اتخاف ان بغدر بك امبر المؤمنين وانت في بلاطه?

- لو كنت خائفاً لما اتبت دمشق ومثلت بين يديك .
  - قال : ظننت قبل مجيئك ان الخليفة سيعفو عنك .
    - لا يفكر في العفو الا الجحرم وانا برىء .

قال : اسمعوا ايها الناس ، ان ابن حديج يطرد ابن اختنا الذي هو عاملنا على مصر ، ثم يذكر لنا براءته ولا يخجل .

قال : الاتعلم وانت خليفة المسلمين ، ان عبد الرحمن ابن اختك سيء السيرة يشرب الخر في نهاره وليله ولا يفارق مجالس الشراب ?

- لا نعلم أن عبد الرحمن كما وصفت . ولماذا طرده أهل الكوفة ?
  - لانه لم يخرج الى قتال الخوارج .
- ولماذاً لم بخرج كما خرجوا ?. - لان في الكوفة جيشاً يكفيه أمرهم .
- بل لان الخر احب اليه من القتال وانت اول من اعترف بفساد خلفه .
  - ــ ومتى كان هذا الاعتراف ?

منذ ثلاثة اعوام ، وكنت ، في ذلك الزمن ، وانت في هذا المجلس ، تعــــد فويك الذين لا يصلحون للامارة .

- وذكرنا لك عبد الرحمن ?
- نعم ، وكنت تقول انك تريد ان ترضي اختك ام الحكم . . .
  - قال: لا نذكر شيئاً من هذا.
- اما انا فلم انس وقد قلت لك ، ليس في الاسلام جماعة ترضى بولاية ابن
   اختك . قال : لقد غير امير المؤمنين قوله السابق .
- ولكن عبد الرحمن لم يتغير ، ومن العار على الخليفة العظيم الذي يملًا اسمه الغرب والشرق ، ان يكلف الناس ما لا طاقة لهم به .
- كذلك من العار على هذا الخليفة ان يسكت عن المصريين الذين استخفوا
   يه ... لقد ولمنا الرجل ولسنا براجمين عما فعلنا .

- قال: يا امير المؤمنين ، لا تخيب رجاء اهل مصر . .
- قال: لا نقبل رجاء ولا نصغي الى احد! ﴿ وَقَدَ انْتُهَى الْأُمْ الْآنَ ؟
  - اجل فاذا كان لك ما تقوله فلا تتردد .
  - قال: اشهدوا ايها الناس اني بريء من بيعة يزيد بن معاوية .
  - فقال سرجون : نشهد . ﴿ وَإِنَّا بِرِيءَ مِنْ عَهِدَ بَنِّي أُمِّيةً .
    - فقال معاوية : وبعد ذلك ?
    - اسألك ان تعطيني سيفي وتخلي سبيلي .
    - لا نريد ان نخلي سبيلك لترجع الي مصر .
    - اقسم لك اني لا اعود اليها . وتقيم بدمشق ?
      - واقسم لك اني لا اترك دمشق . . اعطني السيف .
        - اما السيف فلا حاجة لك اليه .

فعد يده الى حزامه قائلاً: نعم يا معاوية ، اني لا احتاج الا الى هذا الخنجر الذي تراه ، ولمعت عندئذ في يده شفرة حادة ، فامتدت اعناق القوم وهموا بان يقبضوا عليه ، على ان الخليفة كان هادئاً ، وكان يقول : اتطعن امير المؤمنين يا ان حديج .

- بل اطعن نفسي فانا أوثر الموت ، على ان يرد لي معاوية بن ابي سفيان ، - والا اسأله اداه .

وقرأ معاوية العزيمة الثابتة في عينيه ، فقهقه ثم قال : لو خبرنا أقرب الناس الينا ، ان معاوية أبن حديج مجنون لما صدقناه .

قال: لقد رأیت الآن بعینیك ... قال: ضع الخنجر علی سریر الخلافة . فجعل ینظر الی شفرته و هو ساكت . قال: نأمرك بان تفعل ...

- وما هي غايتك من ذلك ?
- ليس لك ان تسأل امير المؤمنين عن غايته . . ضع الخنجر . .
   فوضعه قائلا : هذا هو فخذه .

فهامس اخته قائلًا لها : انصر في الآن فليس من الرأي ان تبقي ، فقامت

فخرجت وهي واثقة بان الجوقد صفا لابن حديج . ثم قال لابن اخته : أما انت يا عبد الرحمن ، فقد رأيت ان الناس لا يحتملون منك ما تعلمه انت ، وما نعلمه نحن ، فكف الآن عن طلبك وأقم بدمشق ان شئت ، او فارحل الى بلاد ، قومك بني ثقيف ، ثم رفع صوته وقال : ان امير المؤمنين يعد ابن ام الحسكم ، بولاية يختارها له بعد زمن قصير . . اكتب يا سرحون لمعاوية عهداً جديداً على مصر فهو اميرها ما بقينا . . اين سيفه يا سعد . . لقد أذنا له ان يضعه على ركبتيه وهو في مجلسنا . . ونحن نعيد اليه خنجره ليقتل به أعداء الحلافة . . اجلس يا معاوية وقل لنا ، ابريء انت من بيعة يزيد ومن عهد بني امية ?

قال: لقد نسيت ما قلت يا امير المؤمنين . .

- وأيقنت الآن باننا نؤثرك على أحب الناس الينا واقربهم الى العرش ?
- الله وحده يعلم ما في القلوب يا امير المؤمنين . . اني لك الى الابدكا كنت ،
   وليزيد من بعدك . قال : لقد انتهنا الآن كيف مصر ?
  - مصر طائعة خاضعة لا يرتفع فيها صوت الا بالدعاء لك.
  - ونحن نحب مصر ونعلم انها دعامة العرش . . متى تعود المها .
    - بعد بضعة ايام .
  - بل تمكث بيننا شهراً كاملاً نراك فيه كل يوم ونستمين برأيك .
    - ولكن مصر تثور في هذا الشهر . وكيف ذلك ?
      - اوصیت القوم بان یحملوا لواء الثورة اذا انا لم أرجع .

فابلسم على عادته وقال: تعود امير المؤمنين ان يخمد النار التي تتأجج في هذا الشرق فهو لا يخاف ثورة مصر ولا يبالي بمن يحمل السيف . . ولكنه يعرف حق رجاله المخلصين له ، والذين دافعوا عنه وانت منهم . . فقم فارجع ، ارجع اليوم اذا شئت ، وقل للمصريين ان خليفتهم لا ينسى ابناءه الاوفياء ، ورأى عندئذ ان دهاءه كان مثمراً ، فمد يده ثانيسة الى ابن حديج وهو يقول : اترك دمشق عندما يطيب لك ذلك دون ان تستأذن احداً ، فنحن راضون عنسك بارك الله فيك ، فقبل الامير ، تلك اليد المرتجفة ولم يقل كلمة ، وأوماً امير المؤمنين الى

., جون بان يتبعه الى داخل القصر .

# 15

قبل ان تنتهي السنة الثامنة والخسون ، حمل بريد الحجاز ، الى امير المؤمنين ، مي عائشة زوج النبي ، ثم اقبلت السنة التي بعدها ، فدعـا معاوية في أول يوم منها ، سرجون ، وولي عهده ، ولم يكن بينهم رجل آخر ، وقـــال لهما : أي ركما في ولاية الكوفة اليوم ?

فقال يزيد : أرى ان يعمد امير المؤمنين الى اختيار عامل له .

وانت يا سرجون ? -- وأنا أرى رأي مولانا ولي العهد .

- ومن تختار ? - اكتب عهد الولاية للرجل الذي تختاره انت .

-- وتعرف انت احداً يا يزيد ?

وكان يزيد يعلم ، ان هوى ابيه في النعمان بن بشير الانصاري .

فقال: النعمان بن بشير يصلح للامر.

قال : يصلح لغير الكوفة فهو جبان لا يمرف غير الحلم واللين .

-- وأمير المؤمنين يحب هذا الصنف من الرجال .

أجل ، غبر أن الكوفة تحتاج إلى الشدة .

أوصه بالشدة يا امير المؤمنين . قال : اين ابن بشير يا سعد ?

فخرج الرجل يدعوه ، ولم يلبث حتى دخل عليه ، فقال له : يا نعمان ، لقد على الريد ان يوليك .

- اني من عبيدك وعبيد الامير نزيد . والولاية هي الكوفة .
- سأكون أصدق الناس في خدمة امير المؤمنين ، في الكوفة وسواها .
  - ولكنك لا تعمد الى سيفك عند الحاجة البه .

- اذا امرتنى بأن أعمد اليه فعلت .
- ــ نأمرك بذلك ، وسترى ، وانت في الكوفة ، ما لا نراه ونحن في دمشق.
  - اوصني يا مولانا . لا تنس لعن علي .
  - لم انس ذلك وانا هنا فكيف انساه وانا هناك .
- واذا بدرت من اجل هذا بادرة غضب من احدهم ، فاضربه في المرتبين الأوليين ، وارسله الينا في الثالثة . لا يقدم على ذلك غير رجال الشيعة .
  - وهؤلاء هم الناس الذي نوصيك بهم خيراً .
  - قال: بينهم اشخاص لا يبالون بما يصنعون.
- ونحن نعرفهم وسنذكرهم لك واحداً بعد واحد لترى فيهم رأيــك اذا حدثت الحادثات في ذلك البلد المضطرب . -- من هم ?
- اولهم وأبعدهم صوتاً مسلم بن عوسجة . ﴿ حَدْا اقْرَبِالنَّاسِ الْيَالَحْسَيْنِ.
  - وحبيب بن مطهر وسويد بن المطاع . \_ والاثنان من صف مسلم .
    - ــ وهنالك بضعة رجال يرون رأيهم ، في قوة التشيع ولعن عثمان .
      - وماذا اصنع بهم ?
  - تشتد حتى لا يبقى موضع للشدة ، وتجفو حتى لا يبقى موضع للجفاء . .
- والآخرون ? اما آلآخرون ، واولهم شبث بن ربعي فخذهم بالحلم . فقال سرجون : لقد عدل امير المؤمنين سماسته مع القوم .
  - نعم ؛ ان القوم رأيين ، فخير لنا ان نجمل السياسة معهم على وجهين .
  - قال: لقد عرفت الغاية من ذلك يا امير المؤمنين ? اذكر ما عرفت.
- تريد ان تغتبي هذه السياسة الى واحد من امرين ، اما الثورة التي يعقبها الموت ، أو الرحل .
  - احسنت يا سرجون احسنت ، ولكن ماذا تظن ?
- اظن ان الفئة الاولى تترك الكوفة.
   وتلجأ الى الحجاز ?
  - ونستمين عندئذ بالدهاء والحيلة لنضم الينا الفئة الاخرى ?.
  - ونمحو من العراق كله ، لفظة الشيعة ، التي يرددها الناس ?

اذن فقد عرفت الغاية ولم تنسَ شيئًا . . . اسمعت يا نعمان .

· اني سامع يا مولانا . وقادر على ذلك .

سأفمل ما امرني به امير المؤمنين لا انقص ولا ازيد .

- اذن لم يبق الا ان تنهيأ ، واعلم ان عيننا ترى ما في الكوفية ونحن في المضراء ، فاحذر ، ثم قال لسرجون : تكتب الآن عهدين ، أحدهما للنعهان والاخر لعبد الرحمن بن زياد على خراسان .

قال: يظهر أن أمير المؤمنين يريد أن يجعل أبناء زياد جميعهم من الأمراء.. وما تصنع بسعيد بن عثان ?

ننظر في امره عندما يجيء . . واما ولاية ابناء زياد فامر لا نعرفه الآن وقد
 نمزل عبيد الله عن البصرة .

فقال ضاحكاً: بقى من ابناء زماد ، عباد .

- سنأمر اخاه عبيد الله بان يرسله الى قتال الترك في سجستان .

وبينا هم يتحدثون ، اقبل سعد يقول : وفد من البصرة يا امير المؤمنين .

قال : وفيه عبيد الله والاحنف بن قيس . ﴿ لَعُمْ .

فأذن لهم ، فدخلوا وهم بضعة عشر رجلا ، وكان ابن زياد قد عرف غاية ممارية ، من الدعوة التي وجهها اليه ، واوصى القوم بما يقولون ، فلما اقبلوا ، مب معاوية بالاحنف واجلسه معه على سريره ثم قال : ليتكلم من يشاء !... ، لم بلتفت الى عبيد الله . وهو امير القوم ، فاحسن البصريون الثناء على ابن زياد , الاحنف ساكت .

فقال معاوية : ما لك ما أبا مجر لا تتكلم ?

قال: ان تكلمت خالفت هؤلاء فقال دون ان بتردد:

انهضوا فقد عزلنا اميركم واطلبوا والماً ترضونه !...

فهم عبيد الله بان يسأله عما دعاه الى عزله فاسكته قائلًا : اخرج واخرجوا

خیانة وغدر (٦)

انتم معه وليبق أبو بحر ، فلم يبق احد منهم الا اتى رجلًا من بني امية او من اهل الشام يسأله ان يشفع في الامير المعزول اما الاحنف فلم يترك مسنزله ولم يأت احداً ، ومكثوا اياما لا يدعوهم معاوية ولا يعبأ بهم ، حتى خطر له اخسير ان يفعل ، فجمعهم فقال : من اخترتم ?

فاختلفت كلمتهم . . ثم جعلوا يرددون اسم عبيد الله .

والاحنف على سرس الخلافة وهو مطرق .

فقال له كلمته الاولى : ما لك لا تتكلم يا ابا مجر ?

قال : ان ولیت احداً من اهل بیتك لم نعدل بعبید الله احداً وان ولیت من غیرهم فلك رأیك . ۔۔ لا تقل هذا .

- وماذا اقول يا امير المؤمنين ? قل اراض انت عن عبيد الله ام ماذا ? حسب الرجل ان برضي خلفته الذي ولاه ..
  - اما عبيد الله امير البصرة فحسبه ان يرضي الاحنف بن قيس ...
    - قال : الشكر لك يا مولانا اني راض ..
    - وترید آن نرده وقد عزلناه ? اذا شئت فافعل .
    - فقال الداهية لعامله : بلغنا ان الاحنف سيء المنزلة منك .

قال : اذا رأيته بعيداً فقربه ، واذا غضب فأرضه ، واذا سألك حاجية فاقضها له لتبقى في منصبك ، أتعدنا بهذا ? \_ \_ نعم يا مولانا .

وتحتاج الى وصنة غير هذه ?

فقال للاحنف: لقد سمعت الآن ما قلنهاه ، فاذا نكث عبيد الله عهده ورأيت تغيراً منه فاكتب البينا .. ارجع الى عملك يا ابن زياد ولكن لا تنس ، وارسل اخاك عباداً الى قتال الأتراك عندما تنتهي الى البصرة ، وهذا سرجون يدفع اليك عهداً تعطيه لاخيك عبد الرحن ، بولاية خراسان .

قال: لقد غمرتنا بنعمك با امسر المؤمنين.

-- ذلك ما نفعله مع القوم المخلصين . .

وبعد ان حدثهم ساعة صرفهم جميعهم الاعبيد الله ثم قال له : لم نكن الهن من قبل ان عبيد الله ابن زياد لا رأي له .

قال : في اي شيء ?

قال : تعلم ان تكون أدهى مما كنت ، واحذر ان يبلغنا عنك في الايام الآثية ما بلغنا فيا مضى ، واوماً اليه بان ينصر ف وهو يقول : لا تنسَ ان ترسل البنا ، اخبار سجستان .

## 1 2

سار يزيد بن مفرغ الحيري، مع عباد بن زياد الى سجستان يساعده في حرب النها ، بأمر معاوية ، ويزيد يقول الشعر وهو من الابطال المجربين ، فلما انتها البها ، رأى عباد ان يقاتل عدوه من هذه الناحية ، ويقاتله يزيد ، مع طائفة من الرجال ، من الناحية الاخرى ، وانصرف الرجلان الى الناحيتين ، على امل ان برسل عباد الى يزيد ، ما يحتاج اليه جيشه ، من عدة ومؤونة ، ولكن عباداً سبي ابن مفرغ ، بل نسي نفسه ، وهو يحارب العدو القوي الذي يستهين بالموت . فاحس يزيد بالضيق ، وخطر له ان يهجو ابن زياد ، بشعر يقوله لمن حوله ، ثم تردده الافواه . قال :

ألا ليت اللحى كانت حشيشاً فنعلفها دواب المسلمينا وكان ابن زياد عظيم اللحية ، فقيل له : لم يرد ابن مفرغ غيرك . فغضب ، ثم طلبه فهرب منه ، وجعل يهجوه بقصائد كثيرة قاسئة عرفها

الناس وقد جاء في احداها :

اذا أودى معاوية بن حرب فبشر شعب رحلك بانصداع واشهد ان امك لم تباشر ابا سفيان واضعة القناع ولكن كان امر فيه لبس على وجل شديد وارتياع وحاء في قصدة اخرى:

ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل السياني أتفضب ان يقال ابوك وترضى ان يقال ابوك زان فأشهد ان رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتان

قالها ، وعاد الى البصرة ، وعبيد الله بن زياد في الشام عند معاوية ، وليس لعباد في البصرة نهي وامر ، فكتب عباد الى اخيه بما كان من يزيد ، وطلب اليه ان يستأذن امير المؤمنين في قتله ، فسأل معاوية ذلك ؛ فقال معاوية : أما القتل فلا نأذن لك فيه ، ولكن نأمر بتأديبه .

فبلغ الخبر ابن مفرغ ، فاستجار بالاحنف بن قيس فلم يجره ، وكان يقول : نخشى ان يظن امير المؤمنين اننا نعرض له ، فلجأ الى طائفة من الرؤساء فلم يجره احد ، حتى قيل له : لم يبتى غير المنذر ابن الجارود .

فاتاه فقال له : استجرت بسادة العرب في البصرة فلم يرضوا بان اكون جاراً لهم ولم يبق الا انت أفتفعل مثلما فعلوا ?

قال: بل نفعل غير ذلك . . ادخل داري فأنت آمن ، وكانت ابنة المنذر ، عند عبيد الله بن زياد ، فلما قدم عبيد الله ، خبره اخوه بمكان يزيد ، ثم اقبــل المنذر مسلما على صهره ، فهامس عبيد الله صاحب الشرط قائلاً له : اذهب الى دار المنذر واحمل ابن مفرغ الى هذا القصر ، فسار الرجل مع رجاله ، ولم يلبث حتى عاد ويزيد معه .

فرفع المنذر صوته وجعل يقول، والناس يسمعون : اني قد أجرته ايها الامير. قال : يا منذر ، يمدحك ويمدح اباك ، ويهجوني ويهجو ابي وتجيره علي دون ان تقول لي ولا تبالي ، ثم امر به فحمل على حمار وطيف به ، ثم سيره عبيد الله الى سجستان مع اخيه ، فشفع فيه اهل اليمن النازلون في الشام وسألوا معاوية
 ان يأمر عباداً بارساله المه ، غير مروع ولا خائف .

فقال: اكتب يا سرجون الى عباد ، ففعل ، وعندما انتهى كتاب معاوية الى ابن زياد ، دعاه اليه فقال: والله لو لم يكن لامير المؤمنين رأي فيك الملتك كيف تهجو الامراء. اذهب ، ولا تظن اني بعيد عنك فوالله لأنتهين البك ولو كنت في الخضراء ، فايقن الرجل بان معاوية عفا عنه ، فقال وهو في طريقه :

لعمري لقد نجاك من هوة الردى امام وحبل للامام وثيق ساشكر ما اوليت من حسن نعمة ومثلي بشكر المنعمين حقيت حتى دخل على معاوية فبكى وجعل يقول:

لقد اصبت يا امير المؤمنين بما لم يصب به مسلم قط على غير حدث .

قال : أولست القائل : الا ابلغ معاوية بن حرب ...

قال: لا والله الذي عظم حق امير المؤمنين ما قلت هذا وانمنا قاله عبد الرحمن بن الحكم اخو مروان واتخذني ذريعة الى هجاء زياد لغاية له دون ان لكون لى يد فى ذلك . .

قال: أولست القائل: فاشهد ان امك لم تباشر ... في اشمار كثيرة هجوت بها ابن زياد.. اذهب فقد عفونا عنك وانزل اي ارض شئت ، فرحل الى الموصل وتزوج بها ، ثم رجع الى البصرة ودخل على عبيد الله يسأله ان ينسى ما مضى ، فامنه ورضى عنه .

ثم بلغ عبد الرحمن بن الحكم ان معاوية غير راض ، فطلب الى بعض المقربين اليه ان يحدثوه بأمره ، فقال معاوية : لا ارضى حتى يرضى ابن زياد ، فلم يستطع ان الحكم الا ان يأتى البصرة ويستأذن على عبيد الله ، فاذن له ، فقال :

لأنت زيادة في آل حرب احب الي من احدى بناتي اراك اخا وعما وابن ع فلا ادري بغيب ما تراني

فقال : اراك شاعر سوء ولكن قد رضيت، ثم دخل عليه رجل من خاصته، كان في الكوفة ، فقال له : متى قدمت ؟!

- قال: الساعة . وماذا في الكوفة ?
  - قال: الصدور في الكوفة تغلى حقداً . .
  - قال: على النعمان بن بشير? نعم .
- تلك هي صدور اهل الشيعة فقد بلغني ان النعمان يجور ويقسو ويهددالقوم بالسمف ، بدون ذنب .
  - بفعل ذلك ما مولاى بامر المور المؤمنين . ومن قال لك هذا ?
- يقوله النمهان نفسه لرجال مشورته ، ولكنه لا يجفو الشيعة كلها بل بضعة رجال منها سيدهم مسلم بن عوسجة .
  - مسلم ن عوسحة ? اذن فللنعمان سر ...
  - اجل والناس جميعهم في الكوفة يرون ما تراه .
  - ويقولون انه يخص مسلما يجفائه . رأيت هذا الجفاء بعنى .
    - ماذا رأيت ?
- رأيت صاحب الشرط ينهي ابن عوسجة ، عند المسجد ، عن ان يحدث سويد بن المطاع ، وحبيب بن مطهر . ينهاه عن ان يحدث الناس ?
- فاجابه قائلًا: اذا رأيت انه ظلم فاشك امرك الى امير المؤمنين ، وانتهى الامر عند هذا الحد ?
- لا . . قال مسلم : اشكو أمري الى الله وحده . . ثم أوماً الى رفيقيه بان يلحقا به فمنعهما رجال الشرط قائلين : يذهب كل واحد منكم الى بيته ويقيم به ، ثم عرفت قبل ان أجيء ، انهم أمروهم بان يلزموا منازلهم ولا يخرجوا منها ، لا في النهار ، ولا في الليل الا الى الصلاة !
- قال : يظهر أن أمير المؤمنين يريد أن يحيط رجال الشيعـــة ، الواحد بمد الآخر ، بنطاق من الشدة ، ليستسلموا اليه ، وقد بدأ بسلم .
  - هذا ما يبدو لى . وماذا يقول الآخرون ?

وماذا يقولون?. لقد استولى عليهم الذعر ، وانك لترى الخوف، بصورته الرائمة يغمر الوجوه ، والنأس ، مطلا من العنون . .

قال : لقد ظن الناس من قبـل ، ان النعان سيفضحه الضعف وسيتردد ..

- ولكن النعمان لا يفعل شيئًا الها الامر .. ان المر المؤمنين هو الفاعل .

مع ذاك ، والويل لشيعة الكوفة فقد اتت ساعة الحساب. وجعل يهز رأسه ويقول: لو جعلني معاوية عاملاً له على الكوفة لعمدت الى السيف ، وأخذ العمد للقوم قساوته وشدة بطشه! وهم مصغون اليه ، والرؤوس تنحني لكل الهمة يمليها عليه غروره ، وتوحى بها اليه عاطفة الكبرياء

#### 10

كان مسلم يتكلم ، وولده عبد الرحمن يذرف الدموع ، انها ساعة مؤلمة لم مطر له من قبل انه سينتهي الى مثلها ، انها ساعة الرحيل الى الحجاز . . ساعة اله اله الله الذي يقطع القلب . . اجل ، كان يعلم ان هذا الرحيل لا بد منه ، ان بقاء أبيه في الكوفة ، يعقبه الموت ، ولكن الحب ، الحب الذي يملاً صدره ، استطيع ان يجود عليه بالقليل من الجلد والصبر . مسكين عبد الرحمن . . ابوه م هذه الناحية ، وغرامه من الناحية الاخرى ، وهو بين واجب وغرامه ، المناحية الاخرى ، وهو بين واجب وغرامه ، المشت في مهب العاصفة ، يقضي عليه الشرف ، بان يلحق بأبيه الى حيث يشاء ، المقضي عليه الهوى ، بان يبقى بالقرب ممن احب ، وقد املى عليه هذا الشرف ان يؤثر اباه على نفسه ، وان يبذل الجهد كله ليحمل عمرو بن الحجاج على ترك الكوفة ، والذهاب الى الحجاز مع ابيه ، وليس من شيمة النبلاء مثله ، ان يحول المرام بينهم وبين البر بالوالدين .

وكان مسلم ، يحس بالنار تتأجج في صدر عبد الرحمن ، ويكاد يلمسها بيديه . . و لكنه لم يكن قادراً على حمل السيف ، وهو العاجز عن الدفـــاع ، كما انه لا يستطيع ان يرحل عن الكوفة ويترك ولده فيها بين مخالب الاسد .

النمان بن بشير يشتد .. وهو يدفعه بشدته اما الى الاستسلام او الثورة ومسلم أرفع من ان يستسلم ، وأعقل من ان يثور ، ومعاوية يدفع النعمان من الوراء ، ويأمره بان يخرج مسلما عن حده ، يجميع وسائل العنف ، والاكسراه والجفاء ، ولا يحتمل الأبي اكثر من همذا ، نعم صعب على مسلم ان يحني رأسه للذل ، ويرى رجال الشرط حوله في الرواح والجيء ، يحصون عليه الانفاس ، وانك لتراه وهو يحدث ولده ، كالنمر الهائج ، يتكلم ويده على سيفه ، كانه يخشى ان تمتداليه يد الغدر ، من وراء الجدر ، وهو يفكر في الربيع بن شبث ، فلك النذل الذي خان الشيعة ، وسعى به وبعبد الرحمن ، كذلك كان عبدالرحمن يفكر فيه ، والاثنان ينظران بعين الحذر الى كل مظهر من مظاهره ، وقد قام في الذهن ، انه لا يتردد - وهو الغادر - في اعداد العدة لقتل البريثين .

وأطرق مسلم ملباً ثمقال: ماذا ترى يا بني ? ﴿ ﴿ أَرَى مَا تَرَاهُ .

قال : اريد قبل كل شيء ان تكون رجلًا ..

- ــ وانا اخاطب نفسي واكرهها ، على ان اكون كما وصفت . .
  - ولا تظن انك تضيع امامة إذا انتقلت الى الحجاز .
- لا تحدثني بهذا يا مولاي فامامة ستضيع بعد هذا الرحيل.
  - اذن فانت تشك في هذا الحب الذي تظهره لك .
- بل أشك في هذا القدر الاهوج الذي جار وبحدثني قلبي بأنه سيمعن في جوره وسيقتل الرجاء الذي بقي لي . .
  - أما انا فالامل علاً نفسى بان امامة ستبقى لك .
- وكيف تبقى وانا في الحجاز وهي في الكوفة ، وأبوها يتردد في أمره ،
   والربيع ينصب شركه ، في نهاره وليله .
- الحب يفعل العجائب يا بني ، سيعجز الربيع عن ان يسمعها صوت.

- و يعجز البعاد ، عن ان يزعزع أركان الغرام الراسخ في القلبين . فهز رأسه قائلًا : انه امل ليس في الافق ما يدل علمه .
- - وتخونه اذا 'عرض علىك مال معاوية وتاجه ? لا .
  - وانت واثق بان امامة تصنع ما تصنعه انت ?
    - وتظن أن أباها لا يستطيع أكراهها على الزواج ?
      - العالم كله لا يستطيع ذلك .
      - اذن فليس في الرحيل ما يدعو الى الخوف.
    - اني انظر الى الامر من ناحمة اخرى . - ما هي ?
  - أخشى ان تفصل حادثات الزمن بينك وبين عمرو بن الحجاج .
- قال: أي أن ينقلب فيصير أمويا ويشهر السنف في وجه الشيعة. \_\_ نعم.
- ليكن عمرو من رجال معاوية ، وليلعن علياً في مسجد الكوفـــة ، على
  - مسمع من الناس ، فانا لا ابالي بهذا ولا أمنع ابني من ان يكون زوجا لابنته . قال : أسألك يا أبي أن تلج على عمرو في ترك الكوفة .
    - ــ سأفعل وسترى وتسمع .
    - ونادى أحد غلمانه وقال له: أرأيت رجال الشرط اليوم ?
      - رأيتهم في الصباح يا مولاي . حول هذا المنزل .
    - نعم ، وفي الحي . والآن ? أما الآن فقد انصرفوا .
- اذهب الى منزل هانيء بن عروة وقل لعمرو بن الحجاج اني آت ، ومكث الاثنان حتى عاد الغلام ، فانصرفا ، وكانت الكآبة قد استولت على امامة وهي لا تكف عن البكاء ، فلما اقبلا، خرج هانيء وعمرو، والنساء الثلاث الى الرواق وكان هانيء يقول وهو يبتسم ابتسامة الالم : تخرج يا ابا عبد الرحمن في وضح النهار ولا تخاف النعمان ?.
- فاجابه قائلًا : ليس للنعمان هيبة يخافها الشجاع . . اني ارى الموت بعيني وانا

#### ارید ان ادنو منه .

- ولم تر رجال الشرط ?
- انهم في الحي ، ولكنهم لا يجسرون على الظهور ...
- وجلسوا ، وعبد الرحمن يخاطب امامة بالنظرات .
- ثم قال عمرو : على أي شيء عولت ? 👚 على السفر .
- وعبد الرحمن ? -حيثا يكن مسلم يكن ابنه .
  - قال : ستبلغ امامة العشرين من عمرها بعد عام .
- وبعد عام يتم الزواج ان شاء الله . في المدينة ?
- نعم وقد جئت الآن اطلب اليك ان تترك الكوفة .
  - قال : لا اقدر ولي عذر ذكرته لك .
- عذرك انك لا تترك قومك بني زبيد أليس كذلك ? بلي .
  - ولكنك تركتهم من قبل واقمت بالغوطة .
  - ارادت سلمي ان تقم زمانا بين اهلها ففعلت .

قال: اسألك ان تقيم بالحجاز عاماً واحداً ريثًا تزف امامة الى عبد الرحمن

ثم تعود . و انا اسألك ان تبقى في الكوفة ريثًا تزف اليه .

قال : اتريد يا عمرو ان يحملني النعمان بن بشير غـــداً الى دمشق ، ليضعني معاوية في الحفرة التي وضع فيها حجر بن عدي ?..

قال: انك لا تفعل افعال حجر.

- ومع ذلك فانت ترى رجال الشرط حول منزلي كاني قاتل معاوية وكل كلمة اهامس بها احداً تنقل الى النعيان .

- قال : تستطيع ان تمكث بالمنزل العام كله حتى تبلغ الغاية !
- اذن تريد انّ احمل ذلي عاماً كاملًا لا يرتفع لي فيه صوت .
  - بل اريد ان تصبر على الشدة كما تصبر الرجال.
    - انه امر لا يصبر على مثله مسلم بن عوسجة ..

قال : تصر يا ابا عبد الرحمن على الرحيل ، ويصر عمرو على البقاء في الكوفة وتسألني الرأي ?? انها مهمة صعبة ليس لي ان ابدي فيها رأياً .

فقالت خولة : الرأي الا تفصلوا بين العاشقين . .

- وكيف نصنع ? اى عذر لابى عبد الرحمن ?
- عذره انه لا يستطم ان يقم ببلد اميره النعمان من بشير ..

فقال مسلم : قل ان النعمان ومولاه معاوية لا يريدان ان اقيم بالكوفة الا اذا

امسيت عبداً لهما . قالت : وعذر ابي امامة ? 👚 الم تسمعيه ?

- بلى سمعت كل شيء ولكني اربد ان تذكره مرة ثانية . .
  - انه لا يطبق ان يفارق قومه ?
  - وكيف يفارق أبو عبد الرحمن بني أسد ?
  - فقال عمرو : اكرهه السلطان على الفراق . .
  - اذن فانصفوه وانصفوا ولده بالرحيل الى الحجاز .
    - لا ارحل الا اذا رحل بنو زبيد . لماذا ?
      - لاني اخشى ان يسومهم النعمان الذل .
- - قال : ما هي الغاية من الذهاب الى المدينة ?
  - ان تكون امامة وعبد الرحمن في بلد واحد .
  - والغاية من اجتماع الاثنين ? ان يتم الزواج في العام المقبل .
    - ولا تزف امامة الى عبد الرحمن اذا بقيت في الكوفة ?
    - قالت : الكوفة ملعب من ملاعب السياسة والحرب كما تعلم .
  - قال: نحن لا نشهر حرباً . \_ ولكن الزمان يخلق الحادثات . .
    - يستطيع هذا الزمان ان يخلقها ونحن بين يدي الحسين ..
      - ليرحل بنو زبيد الى الحجاز فهو خير من الكوفة .
        - ولكن لا تتسع فيه اسباب العيش .

- فقال مسلم: نحن اليوم في العام التاسع والخسين . ـــ نعم .
  - وينتهي الاجل في العام الستين . . \_ نعم .
- أفتريد اذن أن تحمل أمامة إلى عبد الرحمن وهو في المدينة ?
  - احملها اليه يوم ينتهى الى كتاب منك .

قال: سيأتيك شبث بن ربعي غداً خاطباً للربيع. فاضطربت امامة ، ثم خافت ان يفضحها الدمع فخرجت الى الحجرة الاخرى تصغي الى ما يقولون وهي تبكى .

- فقال عمرو: لا يفعلها شبث . واى شيء يمنعه من ذلك ?
- ذلك الفشل الذي لقمه في المرة الاولى وانت تعرف أي رجل هو .
  - واذا جاء الربع ? الربيع لا يجيء.

قال : النذل يستهين بأبيه ولا يبالي وأنا أرى انه سيستمين بالنعمان بن بشير نفسه على قضاء حاحته . قال : أي شأن للنمهان ?

- سبطلب المه الفتى الغادر أن يخطب له .
  - قال: ما هذه الظنون ما أبا عبد الرحمن ?
- انها ظنون تمليها على السياسة التي ترى اثارها اليوم .
  - وهل للربيع يد في هذا ?
- انه سببها وموقد نارها . اسمعوا يا رجال الشيعة ، اني راحل عنكم بعد ثلاثة ايام ، وسترون في هذا العام ، أو العام الذي بعده ، ان الشمل سيتفرقوان الشيعة في الكوفة ستموت !!
  - فضحك هانيء قائلًا : وهذا كله يقوم به ابن شبث ?
- بل يقوم به النعان بأمر معاوية ، ولولا مساعي الربيع لما خطر لمعاوية
   ان يخرج عن الحلم الذي عرف به .
  - قال: خبرنا الآن بما يفعله النعمان.
- ــ لقد بدأ النعمان بي ولم ينسَ ابن مطهر وابن المطاع ، وهو يسبر في ذلك

فور الشيعة ويبلو الرجال .. وبعد ذلك ?

- يعمد الى هانيء بن عروة ، وعمرو بن الحجاج ، وسلمان بن صرد ، وشبث ابن ربعي ، وغير هؤلاء ، فيقرأ ما في نفوسهم ويلمس رباطة الجأش باليدين . .

- ثم يجفو ?.

- يجفو اذا كان هنالك صلابة في العقيدة وقوة في الايمان كما فعل مع مسلم ابن عوسجة ، ويلين اذا كان هنالك ضعف وعجز ، وهو بالغ غايته في الحالتين . قال : لا يبلغ هذه الغاية ونحن احياء . - انتم ? - نعم نحن .

قال: والله ليأخذنكم معاوية واحداً بعيد واحد دون ان يطرف له جفن

وسترون . قال : بالسيف ?

- لا يُلجأ الى السيف الا اذا خاب الامـــل بالدهاء . . ومع ذلك فلمعاوية سياسة ولكم رأي وحسبي اني اوصيتكم فكونوا على حذر . ثم قال : لنرجع الآن الى الربيع . . بماذا تعدني يا ابا معاوية ?

اقول لك كلمة؛ لا اقول سواها.. ان الربيع والنعان ومعاوية لا يستطيعون ان يغروا ما وعدك به ابن الحجاج.

ــ اي ان امامة ستمسي زوجـــة لعبد الرحمن . .

نعم . رضیت بهذا وهؤلاء یشهدون . . .

فالتفت الى هانيء قائلًا: ان الريب في صدر مسلم . .

اجل ولكن هذا الريب ، من الزمان لا من الاخوان . . اين امامة ?
 فقالت زوجة هانيء : هي هنا .

وخرجت الى الرواق ثم الى الحجرة الاخرى ، وتبعها عبد الرحمن ، وكانت الفتاة مستندة الى الجدار وهي تذرف الدموع .

فقال : لم يبق الا أن نصبر على الفراق فهو عام وينقضي ثم يجتمع الشمل أن شاء الله . قالت : إنى خائفة .

فتجاهل قائلًا : ليس في الامر سبب واحد من اسباب الخوف .

فهامست خالتها قائلة : اخاف ان ينكث ابي عهده !...

- وانا اخاف ما تخافین فخبري عبد الرحمن .. فقالت له : ماذا رأیت الآن?
  - أأقول كل ما اعلم ? كل ما تعلم دون ان تخفي شيئًا .

قال : رأيت ابا امامة يتردد في أمره ٬ وقد يكون هذا التردد مظهراً من مظاهر وفائه .. - وهذا ما تراه امامة .

قال: اتخافين ان ينكث ابوك العهد? - نعم . - واذا فعل ؟

- اذا فعل اكفهر وجه الجو ، وامسى هذا الولاء ، بـــين البيتين ، عداوة تنتهى الى الفرقة ، ثم يعقبها السيف . . – اما انا فلا اخاف ذلك .

فيكت قائلة : قل انك لا تبالى .

قال: امامة .. اتشكين في عبد الرحمن ? - وماذا عنيت بقولك ؟

- قلت اني لا اخشى ان ينكث ابوك العهد لان نكث العهود لا يؤثر في هذا القلب . ثم قال : وقد جئت الآن اسألك سؤالا ، فجعلت تنظر اليه والغرام يجول في عينيها الصافعتين .

فقال : يخيل الي ان الربيع واباه سيعودان الى النفمة الاولى عندمـــا يخلو لها الجو . .

قالت : لا تذكر الربيع .. - بل اذكره لنتدبر الامر .

قالت : نعم . . يعودان الى نغمتهما الاولى . . . ثم ماذا ?

- ثم يخطر لابيك ان يعدهما بامامة .. فماذا تصنعين اذا فعل ، أتنسين هذا الماشق الذي يخاطبك الآن ?

فكفكفت دموعها قائلة : ليعد ابي من يشاء فهذا القلب لا يتغير .

- ولكنه يستطيع أن يأمر أبنته بأن تترك عبد الرحمن بن مسلم ...
- يستطيع أن يعد الناس بابنته ، ليس غير ! وأذا استعان بامك ?
- اما امي فلا تضع السهم القاتل في صدر امامة .
   واذا عمد الى القوة ?
- اقول له على مسمع من اهل الكوفة ، اني لا ازف الا الى عبد الرحمن . .
   فان لم يرض فالموت احب الي من ان اكون لسواك .

قَالَ : ارأيت الآن اني لا اخاف . . ﴿ وَهَذَا الفَرَاقُ ? . .

- فتجلد قائلًا : ان حياتنا في خطر فالفراق لا بد منه ٠
- اجل لا بد منه ، فاذهب الى الحجاز . . اذهب وانج من الموت ، واعلم ان فى الكوفة فتاة اذا افتر لها ثغرك افتر لها ثغر الزمان . .
  - وكأن اله الخب ، وهب للعاشقين في تلك الساعة قوة الاحتمال .
    - فقال : أرحل يا امامة وانا مطمئن ?
    - نعم فالعالم كله لا يستطيع ان يفصل بيني وبين من احببت .
      - وسمع عندئذ صوت امها ينادي : اين انت يا امامة ?
    - فمشت الى قاعة الجلوس ، وعلى الجبين اثر ضعيف من آثار الهم .
      - وبقيت سلمي وعبد الرحمن في الرواق .
- فقال مسلم لابن الحجاج : اتريد أن تسأل امامة رأيها في الزواج ، قبــل ان نترك الكوفة ?
  - قال: لا رأى لامامة في الامر.
  - ولكن ارجو أن أسمع وعدها كما سمعت وعدك ?
  - ودخلت سلمى ، ثم دخل الفتى ، فقال عمرو : لك ان تسأل ما شئت .
    - قال: كلمتك يا امامة.
- فكرهت ان تعترف بغرامها دون ان يكون هنالك ما يدعو الى الاعتراف، فقالت : اعد بما وعد به ابي والرأى رأيه .
  - وليس لك ما تقولين ? \_\_ يكفي ان تعلم اني مقيمة على العهد . . .
  - فنهض مودعا وهو يقول لعبد الرحمن . هذه زوجتك فلا تفكر في غيرها .
    - ثم صافح القوم قائلًا : الى اللقاء بعد عام . فقال هانيء : متى تسافر ?
- اعد عدتي ثم انرك الكوفة بعد ثلاثة ايام ، ولكني لا اعلم الساعـة التي انركها فيها .
   ولم ذلك ?
  - لاني لا اريد ان يشمعني رجال الشرط الى الخارج ...
    - وسويد ن المطاع وان مطهر ?
    - برحلان معى على ان لا يعودا الى الكوفة ..

قال: سنقضى هذا الليل والليل الذي بعده في منزلك.

- وعيون النعمان بن بشير ?

- لا نبالي بما يفعله النعمان فقد خلقنا الله احراراً.

وكان عبد الرحمن قد صافح المرأتين ثم خفض صوته قائلًا لامامة : انا لك الابد ...

فاجابته قائلة: الى الابد ...

وارتجفت اليدان . . وخفق القلبان ٬ وتردد البكاء في الصدرين . . .

## 17

مرت الايام الثلاثة كما يمر الظل ، فلما انقضى الهزيم الثاني من ليل اليوم الرابع ، خرج سيد بني اسد وابنه ، وجاريته وغلمانه من الكوفة ، ومعهم سويد بن المطاع واهل بيته ، ولم يخرج حبيب بن مطهر ، لمرض اصيب به احد ولده ، وقد عاهدهم على اللحاق بهم يوم يشفيه الله .

خرجوا ، وعبد الرحمن يتلفت الى الوراء ، وامامة المنكودة الحظ ، امامة التي لم يغمض لها جفن ، تنظر من نافذتها الى الافق ، وتصغي الى همس النسم الحامل اليها انفاس الحبيب ، وامها عندها ، تبكي لبكائها ، ثم تدعوها الى الصبر ، وكانت تقول : لقد مرت الاعوام الكثيرة يا امامة ولم يبق منها غير واحد . .

فتجيبها قائلة : خير لي ان يمر العمر كله ، وأنا في منزل ابي ، أرى وجه عبد الرحمن ، من أن أصبر يوما واحداً على هذا الفراق المر .

حتى طلع الصباح فأقبل هانيء فقال: أحسست بوحشة لم أحس بمثلها قط . . ان الشيعة في الكوفة ، لم يبق فيها ، بعد خروج مسلم ، رجـل صلب العود ، وجاء عمرو ، فشاركه في رأيه ، وجعل يداعب امامة ، ويقص عليها حكايات

ااه, ب ، وحادثات الهوى ، لتكف عن البكاء ، أما عبد الرحمن فلم يبك ، لقد أسس عند خروجه من الكوفة ، انه رجل ، والرجال لا يستسلمون الى الضعف الى يستعينون بجميع القوى ، ليثبتوا في وجه القدر الذي لا يلين ، وابوه معجب عله. ه ، وكان يقول : لو انتقلت امامة الى الخضراء ، لحلتها اليك على رغم ذلك الاموي الذي اغتصب العرش . .

ومشوا أياماً طويلة حتى انتهوا الى المدينة واتوا دار الحسين ، وحول الدار ، العلمان ووفود الناس ، فاستأذن الرجال الثلاثة ودخلوا ، وعند الحسين طائفة من وجوه الحجاز ، الذين يعرفون مقامه ، ويعترفون مجقه .

فقال الحسين : مرحما بالامناء المخلصين . . متى قدمتما ?

فقبلا ركبته ثم قال مسلم: قدمنا الساعة .

- ومن هو هذا الفتي ? — عبد الرحمن بن مسلم .

قال : انه شبل من اشبال بني اسد .. اجلسوا .. ثم قال : كيف حــــال المسلمين في الكوفة ?

فجعل الرجلان ينظران الى الناس . . ثم سكتا ، فقال : هؤلاء جميعهم من امرانك يا ان عوسجة . . ما وراءك ?

قال: اما المسلمون الذين ينتمون الى بني امية ، فحالهم حال الرعية الآمنة.. , اما او لئك الذين ينتمون الى مولانا الحسين فحالهم حال الرعية المروعـــة التي موط بها الحراب من النواحي الاربع .

فارتجفت شفتاه وجعل يقول : كفى ، فقد عرفنا كل شيء . . والنعمان بن مشهر الى الشدة .

- نعم يا مولانا . ﴿ ويفعل ذلك بأمر معاوية ! ﴿ نعم .
- حسبنا الله ، فليفعل معاوية ما يشاء .. ولماذا تركتم العراق ?
  - ضاق بنا العراق يا مولانا فأتيناك .

- قال : أتيتم رجلًا هو للمسلمين . . واين اخوانكم ?
  - ــ آثرنا الرحمل ، وآثروا المقاء .
  - قال : يظهر أن النعمان يجفو قوماً ويلين لقوم !
    - اجل ، ونحن من المغضوب عليهم كما ترى .

- فرفع رأسه قائلًا: نسألك عن شبث بن ربعي .
- انه في الكوفة يا مولانا لا يخرج منها الا الى القتال .
- قتال الخوارج ? نعم . وهو باق على العهد ?
  - عهد الشيعة ? نعم فهو من المتشيعين .

قال : ما تعود شبث ان يثبت في امر اكثر من عام او عامين .. انــه بطل تشهد له الميادين ، ولكنه ضعيف الارادة وليس له رأي .

فلم يرد الاسدي ، ان يعكر على الحسين صفو عيشه فقال : يكفي انه منا ، وهو اول من يحمل السيف اذا ندبته الى حرب

فهز رأسه قائلًا : نحن ابعد الناس عن الحروب . . انها بلية الامة . . والخطر الاعظم الذي يزعزع اركان الحلافة . . وسليمان بن صرد ?

- الشيعة تجتمع في منزل سليان .
- نعرف ذلك وقد بلغتنا اخبار رجال الشرط الذين يطوفون حول المنزل كليا اجتمعتم فيه ، مجصون عليكم الانفاس .

قال : كانوا يفعلون ذلك في عهد الضحاك بن قيس ولكن الضحاك كان لينا خفيف الظل .

ول ان معاوية كان ليناً في ذلك الحُين ، فالضحاك والنعمان آلة في يده لا الرادة لهما . . انظر كيف يغضب معاوية . . يغضب على رجل من رجال الشمعة

رب علياً . . ولا يغضب على الناس الذين يطردون ابن اخته كما يطردون الكلب مونه معفر الجبين بالعار والذل . وحفض صوته وهو يقول : ألم تطردوا الهل الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ? \_\_ بلى يا مولانا .

وماذا صنع معاوية ? ان هذا الطرد لا ينال من خلافته ولكن الشيعة الم منها فهو يبذل دهاءه ليحفظ العرش له ولبنيه ، ولا يبالي بهذه المظاهر التي لهم هينه وتنال من مقامه .

ردار دورة طويلة حول موضوعه ثم قال : نريد ان نعلم كل شيء فلا تكتمنا رأ . . قل لماذا قدمتم انتم الثلاثة وتركتم الآخرين ?

لان النعمان خصنا بنعمته وفضله... — وحرم الشيعة كلها ذلك الفضل? نعم . — اذكر الاسماب .

و ضع يده على جبينه قائلًا: الربيع بن شبث ?! هــذا ولدك يا ابن ربعي م. باخوانه ... وماذا قال الربيع في وشايته ?

قال: اني ادعو رحال الشبعة الى حمل السبف في وجه معاوية .

رقص عليه عندئذ قصة امامة وعبد الرحمن.

فهال : وتظن ان عمر بن الحجاج يبر في وعده ?

نمم يا مولانا وليس له سبيل الى غير ذلك . . 🔃 لماذا ?

لان بين امامة وعبد الرحمن عهداً لا يخونه الاثنان .

وال : لقد امست العهود في هذا الزمان كلاما بكلام ... وجعل يسأله عن بنيم حتى اقبل الليل ، وقد عرف ما يريد ان يعرفه كأنه في الكوفة ، ولم اللي وجهه مظهر من مظاهر الالم الذي أحست به نفسه ولم تفارق الابتسامة ه. م ، ان نفسه الكبيرة الهادئة ، الواثقة بالله لا تنزل عن عزتها ولا تنظر الا منزلين ينزلها سويد ومسلم واجعلوا منزلين ينزلها سويد ومسلم واجعلوا منزل غلامين من ابناء اليمن وافعلوا ذلك الليلة ، وقال لمسلم : انقل الينا

اخبار الكوفة كلما انتهت اليك.

- سأفعل ذلك يا مولانا ، وسأكتب الى القوم غداً .
- وقل لعبد الرحمن ان يصبر علىجور الزمان . . . ان الفراق صعب والشباب لا يحتمل الجفاء . . . فقال الفتى : اني صابر .
  - قال : واذا طاب لك ان تتزوج حجازية زوجناك ، قالها ليختبر وفاءه .

فاجابه قائلًا: لم اعد امامة بالأمس لاخلفها ما وعدت اليوم ، اني لا اتزوج يا مولانا غير الزبيدية التي عرفت .

- واذا خطر لنا ان نزف المك فتاة من ولد على ?
  - اكون عبداً لتلك الفتاة لا زوجاً ...

قال: بارك الله فيك وفي ابيك .. ان بني أسد اصحاب عهود ، واهل شرف ومروءة ، ووفاء . وترك تلك القاعة وهو يقول: ادخلوا علينا بدون اذن ، واشهدوا مجلسنا كل يوم ، ولا نأذن لكم في ان تتناولوا الطعام الا في هذه الدار ، فقال سويد : نحن في الحجاز في ظل مولانا ابن بنت الرسول الذي نبذل الدماء من أجله .

- أما نحن فليس لنــا الا ان نحقن هذه الدماء . وانصرف ، على ان يعود ليجلس للناس الذين بجيئون اليه كل ليلة ، من الحجازيين والنازلين عليهم .

ومسلم يقول لسويد: والله أكاد أرى وجه علي رضي الله عنه ، وألمس نفسه الكبيرة ، وأسمع حديثه العذب تردده شفتــــا الحسين ، وبعد ساعة ، تناولوا الطعام ، وقضوا ليلتهم في ذلك المنزل الرحب ، تحيط بهم عبيد الحسين وغلمانه.

# 14

ترك النعان بن بشير ، بعد رحيل مسلم ، تلك الشدة التي عمد اليها ومسلم في الكوفة ، وعاهد رجال الشيعة على ان يحفظ لهم عهد الولاء والوفاء ، وكان

الهول لهم : صونوا ألسنتكم لنصون حياتكم .

وكتب الى معاوية يخبره ما انتهى اليه أمر مسلم ، وحبيب بن مطهر باق في الكوفة وولده مريض لم ترجع اليه العافية ، ولم يجد سبيلًا الى الرحيل .

وكان مسلم، في الاشهر التي مرت على وجوده في المدينة، قد كتب كنبا ثلاثة الم هانيء وعمرو، وانتهت اليه أجوبة الاثنين، وفيها ذكر للعهد الباقي، والوفاء الله يه لا يزول، ولم ينس هانيء، وهو صاحب الخلق الكريم والعاطفة الطيبة، ان بصف لعبد الرحمن في كل جواب، شوق امامة، واخلاصها له، وحبها الذي بتغير الدهر ولا تخمد ناره، ولم يذكر له قط، كآبتها الدائمة، ودمعها الذي لا مف . والخيبة التي تحدث بها نفسها في الليالي الطوال، حتى كاد العام ينقضي، هف . والحديدة التي تحدث اللهجة الى النفسين الكثيبتين .

وبينا القوم في الكوفة ، على ما قرأت ، بلغهم ان معاوية في خطر ، وان الداء ، الذي هو داء الشيخوخة انشب مخالبه فيه .

فقال المتشيعون في انفسهم : لقد أتت الساعة ...

وقال الامويون: اذا مات معاوية قام يزيد ، فالملك لنا ...

وجعلوا يسألون الناس كل يوم ، عن الخليفة العظيم الذي يصارع الموت .

#### ۱۸

اقبلت السنة الستون ، فطابت نفس معاوية لما بلغه من اخبار قواده الفاتحين، الدين يخضعون لسلطانه البر والبحر ، غزا مالك بن عبد الله سورية ، ودخـــل منادة بن امية رودس ، وهدم مدينتها الكبرى ، وانتهت اخبـار الظفر الما الخضراء .

على ان معاوية ، كان يشعر بضعف ، ثم امسى هذا الضعف عجزاً .. او شيئاً

من العجز ، فحدثته نفسه بان الاجل قد دنا ، وان الموت فاتح له ذراعيه أ ولكنه كره ان يستسلم الى القوة ، وخطر له ، على رغ ضعفه ، ان يجلس المطالم كل يوم ، ويظهر للناس ، بمظهر القوي الجبار الذي لا يجسر القضاء على ان يمله يده الله !..

وخطر ليزيد ، ولي عهده ، في الوقت نفسه ، ان يترك دمشق ، ويخرج من قيود الامارة والملك ، الى موضع بعيد من مواضع لهوه ، يخلو فيه الى لذته ، مع طائفة من الاخوان والندماء ، واختار لذلك حوارين .

وعندما كان امير المؤمنين ، يعالج ضعفه ، بقوة الصبر والاحتمال كان يزيد للأ حوارين ، يداعب كأسه ، ويصغى الى المغنين !.

وشاء معاوية ان يخطب في الناس ، على عادته التي لم تتغير من قبل ، ولعمه كان يحس ، ان خطبته هي الخطبة الاخيرة التي يلقيها على مسامع اهل الشام .

جلس على المنبر ، وهو اول من خطب جالساً ، ثم قال : « ايها الناس ، الى كزرع مستحصد ، وقد طالت امرتي عليكم حتى مللتك ومللتموني ، وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي ولن يأتيكم بعدي الا من انا خير منه كما ان من قبلي كان خيراً مني وقد قبل ، من احب لقاء الله احب الله لقاءه ، اللهم اني قد احببت لقاء الماحب لقائي وبارك لى فيه ... »

فجلس في فراشه وقال لمن حوله : اين يزيد ?

قالوا: غائب وسيجيء ...

فقال : انه في حوارين . . . اين الضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة .

فأقبلا ، فقال : فأمر كما بان تؤديا عنا هذه الرسالة الى يزيد . .

فقال الضحاك: نكتبها يا امير المؤمنين ...

قال : اكتب : « يا بني ، اني قد كفيتك الشد والترحــال ، ووطأت لك

الامور وذللت لك الاعداء ، واخضمت لك رقاب العرب ، وجمعت لك ما لم يجمعه أحد ، فانظر اهل الحجاز فانهم اصلك واكرم من قدم عليك منهم ، وتماهد من غاب ، وانظر اهل العراق ، فإن سألوك ان تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل ، فإن عزل عامل أيسر من إن يشهر عليك مائة الف سيف . وانظر اهل الشام فليكونوا بطانتك فإن رابك من عدوك شيء فانتصر بهم ، فإذا اصبتهم فاردد اهل الشام الى بلادهم فإنهم إن اقاموا بغير بلادهم تغيرت اخلاقهم . .

يا بني .. اني لست اخاف عليك ان ينازعك في هذا الامر الا ثلاثة رجال من فريش : الحسين بن علي ، وعبد الله بن الزبير ، فاما ابن عمر فانه رجل قد وقدته العبادة فاذا لم يبقى احد غيره بايعك .

واما الحسين بن على فهو رجل خفيفولن يتركه اهل العراق حتى يخرجوه.. فان خرج وظفرت به فاصفح عنه ، فان له رحما وحقا وقرابة من رسول الله سلى الله عليه وسلم ، واما الذي يجثم لك جثوم الاسد ، ويراوغك مراوغة الثملب فان امكنته فرصة وثب ، فذاك ابن الزبير .. فان هو فعلها بك وظفرت به فقطعه ارباً ارباً واحقن دماء قومك ما استطعت .. »

واشتدت بعد ذلك علته ، فقال لاهله : احشوا عيني اثمداً وادهنوا رأسي فانا اربد ان اجلس للناس ، ففعلوا ، ثم مهدوا له فجلس واذن للوفود ، فسلموا فياما ولم يجلس أحد ، فلما خرجوا قالوا : هو اصح الناس . . .

فقال عند خروجهم متمثلاً بشعر الهذلي :

وتجـلدي للشامتين أريهـم اني لربب الدهر لا اتضعضع واذا المنية انشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفــــع

ثم قال : ان رسول الله عَلِيْظِيرٌ كساني قميصاً فحفظته ، وقلـتم اظفاره يوماً فأخذت قلامته فجعلتها في قارورة فاذا مت فالبسوني ذلك القميص واسحقوا نلك القلامة وذروها في عيني وفمي فعسى ان يرحمني الله ببركتها .

ثم تمثل بشعر الاشهب النهشلي:

اذا مت مات الجود وانقطع الندى من الناس الا من قليــــل مصرد

وردت اكف السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلف مجـــدد فقالت له احدى بناته : كلا يا امير المؤمنين بل يدفع الله عنك .

فقال : اتقوا الله فانه لا واقي لمن لا يتقيه، ثم قال : اوصيكم بان تردوا نصف مالي الى بيت المال .

ثم رفع عينيه الى العلاء وجعل يقول:

فقال : ان هذا الرأس الذي تعبثين به جمع المال من شب الى دب فليت لا يدخل النار ، ثم تمثل :

لقد سعيت لكم من سعي ذي نصب وقد كفيتكم التطواف والرحلا ثم جعل يهذي قائلاً: كم بيننا وبين الغوطة ? فصاحت ابنته : واحزناه . . فافاق فقال ان امير المؤمنين لا يعلم ما يقول ، وأغمض عينيه ولم يفتحها بعد ذلك فان يد الموت هي التي أغمضتها ، فصاحت النساء : هلك امير المؤمنين . وكان الضحاك قد كتب الى يزيد يحثه على الجيء ليدرك اباه قبل ان يلفظ الروح ، فلما مات ولم يرجع ولي العهد ، خرج حتى صعد المنبر ، والاكفان على يديه فحمد الله ثم قسال : ان معاوية كان عود العرب ، وحد العرب ، وجد العرب ، وجد العرب ، قطع الله به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد ، الا انه قد مات وهذه اكفانه ونحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره فمن اراد ان يراه فليفعل ، ثم صلى عليه ؟ ومشت الشام وراء نعشه ، تشيع الخليفة العظيم داهية العرب وباني عليه ؟ ومشت الشام وراء نعشه ، تشيع الخليفة العظيم داهية العرب وباني عليه ؟ ومشت الشام وراء نعشه ، تشيع الخليفة العظيم داهية العرب وباني

عندما انتهی کتاب الضحاك الی یزید ، ترك لهوه مذعوراً وركب بریــــد دمشق دون ان يتردد لحظة واحدة ، وكان بری الناس فی مسیره ، فلا يسألهم هن امير المؤمنين ، ولا يجسر أحدهم على ان ينقل اليه خبر موته ، حتى بلغ قصر الحلافة ، فرأى الكآبة على وجوه حراسه وحجابه ، وقرأ الخبر الرائع مكتوبا على جباه القوم وفي العيون ، وما راعه الاصوت اخته رملة تصيح : واحزناه . وكان الضحاك ومسلم بن عقبة ، ووجوه الناس ، قد أحاطوا به وانحنوا بما ولخنوا علمه بالخلافة ?

فقال وشفتاه ترتجفان : مات امر المؤمنين ?

فقال الضحاك : نعم يا امير المؤمنين .

فأطرق ساعة ، ثم مشى يريد المسجد وهو لا يقول كلمة ، فعرف الضحاك الله يريد ان يبكي اباه عند القبر، فتقدمه اليه ، والناس خلفه ، وقد ساد الصمت، ومد رواقه جلال الموت ولم يلبث الضحاك حتى وقف ، فبكى يزيد . . ثم صلى على ابمه ، ثم سمعوه يقول من قصدة :

جاء البريد بقرطاس يخب به فأوجس القلب من قرطاسه جزعا قلنا لك الويل ماذا في كنابكم قال الخليفة امسى مثنتاً وجعا ثم انبعثنا الى خوص مزمحــة نرمي الفجاج بها لا نأتــلي سرعا

من لم تزل نفسه توفي على شرف توشك مقاليد تلك النفس ان تقعا لما انتهينا وياب الدار منصفق وصوت رملة راع القلب فانصدعا

أودى ابن هند وأودى المجديتبعه كانا جميعا فماتا قاطنين معا اغر ابلج يستسقي الغام به لوقارع الناس عن احسابهم قرعا

كان على شرطة معاوية ، قيس بن حمزة الهمداني ، ثم عزله واستعمل زمل بن محرو العذري ، وكان وزيره وكاتبه وصاحب امره ، سرجون الرومي كما قرأت وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له المختار ، ومعاوية اول من اتخسد الحرس ،

وكان على حجابه سعد مولاه ، وعلى القضاء فضالة بن عبيد الانصاري ، فلما مات استقضى ابا ادريس الخولاني ، وكان على ديوان الخاتم ، عبد الله بن محض الحميري، وسبب اتخاذ هذا الديوان ، ان معاوية امر لعمرو بن الزبير بمائسة الف درهم، وكتب له بذلك الى زياد . ففتح عمرو الكتاب وصير المائة مائتين .

فلما رفع زياد حسابه ، انكرها معاوية ، وطلبها من عمرو فقضاها عنه اخوه عبد الله بن الزبير ، فاحدث عند ذلك معاوية ديوان الحاتم ، وحسزم الكتب ، ولم تكن تحزم من قبل ، ومعاوية ، اول خليفة بايع لولده في الاسلام ، واول من وضع البريد ، واول من سمى الغالية التي تتخذ من الطيب « غاليـــة ، واول من عمل المقصورة في المساجد ، واول من خطب جالساً .

# بعض اخباره

قدم عمرو بن العاص من مصر ومعه طائفة من اهلها فقال لهم : لا تسلموا على معاوية بالخلافة فانه اهيب لكم في قلبه ، وصغروه ما استطعتم فلما استأذنوا ، قال معاوية لحجابه :

كاني بابن النابغة وقد صغر امري عند القوم ، فانظروا اذا دخـــاوا فتعتموهم ا فكان اول من دخل عليه رجل منهم يقال له ابن الخياط فقال : السلام عليـــك، ما رسول الله .

وتتابع القوم على ذلك ، فلما خرجوا قال لهم عمرو : لعنكم الله نهيتكم عن ان تسلموا عليه بالخلافة فسلمتم بالنبوء .

قال جويرية بن اسماء: كان بسر بن ارطاة عند معاوية ، فنـــال من على ، وزيد بن عمر بن الخطاب حاضر ، وامه ام كلثوم بنت على ، فقام زيد فضر د. ابن ارطاة بالعصا ، فقال معاوية لزيد : عمدت الى شيخ قريش وسيد اهل الشام فضر بته ، واقبل يقول لبسر : تشتم علياً وهو جده ، وهو ابن الفاروق على رؤوس الناس اترى ان يصبر على ذلك . . . فأرضاهما جميعاً .

وقال عبد الله بن عمير : اغلظ رجل لمعاوية فأكثر، فقيل له : أتحلم عن هذا"

ال : اني لا احول بين الناس وبين السنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا .

وقال صفوان بن عمرو: مر عبد الملك بن مروان بقبر معاوية فوقف عليه للرحم فقال أحدهم: قبر من هذا ? فقال: قبر رجل كان والله ينطق عن علم ، وبسكت عن حلم ، اذا اعطى أغنى ، واذا حارب افنى ، هذا قسبر ابي عبد الرحمن معاوية . وفي التاريخ ، اخبار كثيرة ، تدل على وجود معاوية ، ودهائه وحله ، لا يتسع المجال لنشرها الآن .

• • •

# بيعية يزيد

مات معاوية في شهر رجب ، وبويع يزيد في الشهر نفسه ، وفي المسلمين طائفة من الامراء والعظاء ، لم يعترفوا له بولاية العهد كا قرأت ، وكان على المدينة ، هم تولى الامر ، الوليد بن عتبة بن ابي سفيان . وعلى مكة ، عمرو بن سعيد بن العاص ، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد ، وعلى الكوفية النعمان بن بشير الذي عرفت ، ولم يكن ليزيد هم ، بعد ان تمت البيعة له في دمشق ، الا بيعة هذه الطائفة النازلة بالحجاز ، والتي لم ثعترف به ، فكتب الى الوليد بن عتبة ينعى له ابه ، وفي كتاب النعي ، كتاب آخر صغير جاء فيه : « اما بعد ، فخذ الحسين وعبد الله بن عمر ، وابن الزبير ، بالبيعة اخذاً ليس فيه لين حتى يبايعوا والسلام » . فعل ذلك بعد ان شاور فيه ، الضحاك بن قيس ، ومسلم بن عقبة ، وفريقاً أخر من رجال المشورة في البلاط ، فلما انتهى النعي الى الوليد ، كبر عليه الأمر ، وبعث الى مروان بن الحكم يدعوه اليه ، وكان مروان عاملاً على المدينة من قبل ، وبينه وبين الوليد جفاء ، سببه الامارة ، وقد شعه الوليد مرة على مسمع من وبينه وبين الوليد جفاء ، سببه الامارة ، وقد شعه الوليد مرة على مسمع من القوم ، على انه لم يتردد في الجيء ، وقد قام في ذهنه ، ان الامر الذي دعاه من اجله ، لا يستطيع الا ان يسمع رأيه فيه . فدفع اليه الوليد كتاب يزيد ، فجعل اجله ، لا يستطيع الا ان يسمع رأيه فيه . فدفع اليه الوليد كتاب يزيد ، فجعل احراء ومكي .

ثم قال الوليد : اقرأ هذا .

- وناوله الكتاب الآخر فقرأه ثم قال : ولماذا دعوتني ?
  - لاشاورك فما اصنع فالامر خطىر كما ترى .

قال: ارى ان تدعوهم الساعة وتأمرهم بالبيعة ، فان فعلوا ، انتهى الامر الى ما ريد الخليفة ونريد نحن . وان أبوا ?

- اذا ابو ضربت اعناقهم قبل ان يعلموا بموت معاوية .
  - اى اننا نأمرهم بالبيعة دون ان نذكر الخلافة .
- نعم فانهم اذا عرفوا ان معاوية قد مات ، وثب كل رجل منهم بناحية من واحى الحجاز ودعا الناس الى نفسه .. وان عمر من الخطاب يفعل هذا ؟
- اما ابن عمر فلا يحب القتال ولا يرى ان يتولى امور المسلمين الا اذا دفعت اليه هذه الولاية عفواً .

فقال الوليد لغلامه : علي بعبد الله بن عمرو بن عثان .

وكان عبد الله غلاما ، فلما اقبل قال له: ادع ُ الحسين بن على وعبد الله بن الزبير الآن ، فأتاهما وهما في المسجد ، في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس، منذ قدم المدينة .

فقال له الحسين : ما وراءك ? قال أجيبا الامير .

فاطرق قليلا ثم قال : انصرف انت وسنأتيه .

فخرج الفلام ، فقال ابن الزبير: الوليد لا يجلس للناس في هــــــذه الساعة فاذا ترى ?

قال : اظن ان طاغيتهم قد هلك فبعث الينا ليأخذنا بالبيعة قبل ان يفشو الخبر في المدينة . وانا ارى ما تراه فماذا نفعل ?

 وكان الوليد قد قال لمروان: سأذكر له موت معاوية ، وادعوه الى البيعة. فلما دخل ورأى مروان بن الحكم ، ابتسم قائلًا: الصلة خير من القطيعة. والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما ان تجتمعا بعد الجفاء، ثم جلس وهو ينظر الى الوليد.

فقال الامير: هذا كتاب امير المؤمنين يزيد ينعي لنا معاوية واني ادعوك الى السعة الآن وارجو ان تفعل . .

فاسترجع الحسين ثم قال : رحم الله معاوية ، قالها وسكت ..

فقال الوليد: والسعة ?

اما البيعة فان مثلي لا يبايع سراً ولا تطلب البيعـــة مني وانا في مجلس الامير لا يسمعنى فيه أحد . . . . . . . وماذا إذن ?

قال : اذا خرجت الى الناس ودعوتهم انت ثم دعوتنــا معهم كان الامر على ما تحب . .

ولم يكن الوليد من اهل الشدة ، فقال : انصرف وسنفعل ما اشرت به . فقام مروان فقال : لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها ابداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه ، احبسه . . فان بايع والا ضربت عنقه !! فوثب الحسين عندئذ وقال : ابن الزرقاء . . أأنت تقتلني أم هو ? . . كذبت والله ، ثم خرج وهو لا يلتفت المهاحتى أتى منزله .

فقال مروان للوليد : عصيتني . . لا والله لا يمكنك من نفسه أبداً .

فقال: يا مروان ، والله ما أحب ان لي ما طلعت عليه الشمس ومسا غربت منه من مال الدنيــــــا وملكها ، واني قتلت الحسين ان قال لا ابايـع . . والله اني لأظن ان امرماً يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة .

قال : قد أصبت . ولكن صدره كان يغلي . . ثم قال : وابن الزبير ? فبعث اليه الوليد فوجده في داره وقد جمع أصحابه ، فقــــالوا له : الامير .دعوك .

قال : امهلوني .

فارسل الوليد غلمانه ومواليه فشتموه وكانوا يقولون : يا ابن الكاهلية ، لتأتين الامير أو ليقتلنك .

قال: والله اني لأخشى كثرة الارسال فلا تعجلوني حتى أبعث الى الامير من يأتيني برأيه ، وأمر أخاه جعفراً بأن يأتيه ، فسار اليه جعفر فقال: رحمك الله كف عن عبد الله فانك قد افزعته وهو يأتيك غداً ان شاء الله فمر رجالك فلمنصر فوا عنه .

ففعل الوليد ذلك دون أن يتردد ، ولما يضيع ابن الزبير الزمان ، بل خرج من ليلته من المدينة هو وأخوه جعفر ليس معها ثالث يريدان مكة ، وخرجت الرجال ، في طلبه ، عند الصباح ، ولكنهم لم يدركوه ، فرجعوا وتشاغلوا به يومهم عن الحسين ، ثم اقبال هؤلاء الرجال عند المساء يدعون الحسين الى قصر الامير .

فقال لهم : اصبحوا ، ثم ترون ونرى .

فكفوا عنه ، ولم يلجوا في الطلب ، وفعل هو ما فعله ابن الزبير ، ترك المدينة ، ومعه بنوه ، واخوته ، وبنو اخيه ، ومعظم اهل بيته ، واصحابه ، فهم مسلم بن عوسجة وولده عبد الرحمن وسويد بن المطاع ، وكان قد سأل اخاه محمداً و ابن الحنفية » رأيه في الامر فقال: يا أخي ، أنت أحب الناس الي وأعزه على ولست اذخر النصيحة لاحد من الخلق أحق بها منك . \_\_وما ترى ?

قال: تنح بيعتك عن يزيد وعن الامصار ما استطعت ، وابعث رسلك الى الناس وادعهم الى نفسك ، فان بايعوا حمدت الله على ذلك وان أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك وعقلك ولا تذهب به مروءتك وفضلك . . اني أخاف ان تأتي جماعة من الناس فيختلفوا عليك هذا معك وهنذا عليك فيقتتلون فتكون انت لاول الاسنة، وتمسي وانت خير هذه الامة كلها نفساً وأبا واماً اضبعها دما وأذلها أهلا . قال : وإن اذهب ?

- انزل مكة ، فان اطمأنت بك الدار فقد بلغت الغاية ، وإن نأت بـــك لحقت بالرمال والجبـــال وخرجت من بلد الى آخر حتى ترى ما ينتهي اليه

الداس .

فال : لقد نصحت يا اخي وأشفقت وارجو ان يكون الصواب فيا رأيت . أم دخل المسجد فصلى ولم يلبث حتى انصرف ، وقبل ان يغادر المدينة ، . عبد الله بن مطيع ، وهو من انصاره فقال له : جعلت فداءك ابن تريد ? قال : اما الآن فمكة ، واما بعد فاني استخير الله .

فال: اذا اتبت مكة فاماك ان تقرب الكوفة . - لماذا ?

لانها بلد مشؤوم قتل به ابوك وخذل اخوك : الزم الحرم فانــك سيد ه. . واهل الحجاز لا يعدلون بك احداً . قال : اني فاعل ان شاء الله . وتقدم قومه ، والله في قلبه ، واسمه عز وجل ، على شفتيه .

#### 19

بلغ يزيد بن معاوية ، ما فعله الوليد بن عتبة مع الحسين وابن الزبير ، وانتهى ا ، ان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول : اذا بايـع الناس بايعت .

فقال: اما أبن عمر فلا نخافه واما الوليد فقد عزلناه ، والمر سرجون بان النب عهد الولاية ، لعمرو بن سعيد الاشدق ، فقدم عمرو المدينة في رمضان ، ممل يسأل عن رجل يبغض ابن الزبير ، فقيل له : ليس في المدينة احد يبغض مدد الله مثلما يبغضه اخوه عمرو . قال : عمرو بن الزبير يبغض اخاه? – نعم . فدعاه فقال : لقد حعلناك على شرطة المدينة .

قال: وتفوض الي َّ ان اصنع ما اشاء ? \_ وما تصنع ?

- أضع الشدة في القوم الذين ينتمون الى اخي عبد الله !!.. قال: افعل . فبدأ باخيه المنذر بن الزبير ، وابنه محمد بن المنذر ، وعبد الرحمن بن الاسود، وعنان بن عبد الله بن حكم ، ومحمد بن عمار بن ياسر ، فضربهم ضربا سالت معه

الدماء ، وذنب هؤلاء ، انهم من انصار اخيه !!

ثم كتب يزيد الى عامله يقول له: ارسل ابن الزبير صاحب الشرطة ، الى قتال اخيه عبد الله في مكة ، فأعد الامير عدة الحرب ، وجهز الناس مع عمرو ، وفيهم انيس بن عمرو الاسلمي ، من خصوم ابن الزبير ، فاقبل مروان بن الحكم يقول لعمرو بن سعيد : اتق الله ولا تغز مكة ، وخل ابن الزبير فقد كبر .

فقال عمرو بن الزبير : والله لنغزونه في جوف الكعبـــة على رغم انف من لا يرضى . . .

وجاء ابو شريح الخزاعي يقول: أيها الأمير لا تغزُ مكة فإني سممت رسول الله يقول: انما اذن لي في القتال فيها ساعة من نهار ثمعادت كحرمتها بالامس. فقال ابن الزبير: نحن أعلم مجرمتها منك ايها الشيخ.

وسار الجيش ، فنزل انيس الاسلمي بذي طوى ونزل عمرو بالابطح فارسل عبد الله اليها من قاتلها وانتهى القتال بظفره ، ومكث الحسين وابن الزبسير شهرين بمكة ، لا يسمعان فيها صوت عدو ، ولا يعكر عليها احد صفو الميش..

# ۲.

كان اهل مكة ، ومن فيها من المعتمرين من اهل الحجاز وسواه ، يأتون الحسين بن علي ، ويحيطون به ، وقد لزم ابن الزبير جانب الكعبة فهو قائم يصلي عندها معظم النهار ثم يطوف ويأتي الحسين فيمن يأتيه ، والحسين اثقل خلق الله على ابن الزبير ذلك لان الحجازيين لا يبايعونه ما دام الحسين باقيا بالبلد ، ان اهل الحجاز يعلمون ، ان ابن بنت رسول الله ، احتى الناس بالخلافة ، ولكن الحسين لم يكن يعلم ، اي خاطر يخطر لاهل الكوفة والبصرة واليمن ، بعد موت معاوية ، واي رأي لهم في يزيد ، كان واثقا بان الناس لا ينكرون عليه حقه ، ولكنه في

الرقت نفسه ، لم يكن واثقاً بوفاء هؤلاء الناس واخلاصهم له ، الى النهاية ، لقد هله الزمان ان يشك في قومه ، وفي اقرب الناس اليه : ألم تتخـــل طوائف كثيرة من المسلمين عن ابيه العظيم ، وقد كان ملء المسامع والاذهان ?..

ألم يتردد المسلمون في خدمة اخيه الحسن والدفاع عنه ، في اليوم العصيب ، الله لم ينس الماضي ، ولا يطيب له ان يستسلم الى الاحلام ، اجل كانت الاماني في المسه ، والامل في صدره ، ولكن في هدوء ورشد . واستسلام الى مشيئة الله ، وكان مسلم بن عوسجة في خدمته ، لا يفارقه نهاره وليسله وليس له هم الا ان المسرضاه باليدين .

ُ فدعاه الحسين في مساء يوم فقـــال له : أليس لك رأي في هذا الامر يا ابا هيد الرحمن ?

قال : الرأي لمولانا ابن بنت الرسول وعلينا الطاعة .

قال : كيف رأيت الحجاز ?

-- رأيت هواه فيك كما كان هواه في ابيك . . ولكن الحجاز وحده اضعف من ان يعزل خليفة ويولى آخر .

- وهل خطر لك اننا سنستمن بالناس على هذا ? وماذا اذن ؟
- نمكث بمكة حتى يدعونا المسلمون الى الامر . وان لم يفعلوا ?
  - بقينا هنا ما شاء الله ان نبقى . وتبايع يزيد بن معاوية ?
- من يعلم فقد ينتهي امرنا الى المبايعة ... اننا نخاف شيئًا واحداً يا ابا عبد الرحمن هو ان تسيل من اجلنا دماء المسلمين ..

قال: في اليمن جماعات ترغب فيما يرغب فيه أهل الحجاز ..

قال : ليس لهذه الجماعات رأس . . انها فوضى ، في الرغبة والهوى ولم المم في اليمن رجل بعيد الصوت يدعو الناس الى ذلك . .

كانوا يخافون معاوية يا مولانا .

- وهم اليوم يخافون ابنه ، فيزيد بطاش قاس يستحل دم البريء ، وليس له حلم ابنه ورحابة صدره . .

قال: اتعرفه يا مولانا كما عرفت معاوية ?

رأيناه مرتين فعرفناه .. – هنا ام في دمشق ?

- في المدينة ، فقد حج في حياة ابيه ، ولم ينزل المدينة حتى جلس على شرابه مع اخوان له . - فعل ذلك على مرأى من الناس ?

- أجل ، وقد قيل له عندئذ ان ابن عباس والحسين يستأذنان عليك وابن عباس ان وجد ريح الشراب عرفه ، فقال لحاجبه : دع الحسين يدخل ولا تأذن لابن عباس .
  - وبعد ذلك ? دخلنا ورائحة الشراب مع الطبب تملأ القاعة .

فقلنا له : لله در طبيك ما أطيبه .

فقال : هو طيب يصنع بالشام .

ثم دعا بقدح فشربه ثم دعا بآخر فقال لساقيه : استى ابا عبد الله .

– وماذا قلت يا مولانا ?

- قلنا له والالم في النفس ، عليك شرابك ايها الرجل لا عين عليك منا ، فقال عندئذ شعراً حفظناه :

الا يا صاح للعجب دعوتك ذا ولم تجب الى الفتيات والشهوات والصهباء والطرب وباطية مكلة عليها سادة العرب وفيهن اليق تبلت فؤادك ثم لم تثب

فنهضنا قائلين : بل فؤادك يا ابن معاوية تبلت .

« الباطية وعاء توضع فيه الخر » . وكيف عرفت انه يستحل الدماء :

- رأيت القساوة في كل مظهر من مظاهره وفي كل كلمة تقذف بها شفتاه ، وهو يشرب الخر ، فاذا خاف اهل اليمن معاوية ، من قبل ، فهم اليوم اجــــب، وأكثر خوفًا . . ــــ والـصرة ?

قال: في البصرة الاحنف بن قيس والمنذر بن الجارود وغيرهما ونحن لا نعلم من أمرهم الا انهم كانوا انصاراً .

قالُ: أظن انهم يؤثرون ان على على ان معاوية .

لا تظن شيئًا فقد يؤثرون ان معاوية غداً على الحسين .

قال : بقىت الكوفة وفيها شىعتك .

انت ? \_\_ نعم انا ، وانى أرجو ان تأذن لى في الذهاب .

- وماذا تصنع في الكوفة ?

وكان عبد الرحمن حاضرا ، فأومأ مسلم اليه وهو يقول : أنسيت يا مولانا ما حدثتك به ?

قال: عنيت أمر زواج عبد الرحمن ?

- نعم ، فامامة قد بلغت العشرين ولم يبق لابن الحجاج عذر .

قال : خير لك ولابن الحجاج ان يتم الزواج في مكة .

- أخشى ان أدعوه الى المجيء فيأبى .

- بل يفعل ونحن واثقون بذلك . . اكتب اليه الليلة .

فابتسم قائلًا : ولكن عبد الرحمن لا يرضى .

قال: ألا ترضى يا بني ان تزف امامة اليك وانت عندنا ?

قال : يطيب لي يا مولانا ان اقضي العمر كله بين يديك .

- وتستطيع ان تصبر على الفراق ، شهرين آخرين ?

فأملت عليه عظمة نفسه ان يقول : أصبر الدهر كله اذا كان لمولانا رأي في هذا الصبر ، وأحس عندئذ ان قلبه برقص في صدره .

وانتهى الامر .

فحنى رأسه ولم يجب ، ولو لم يقـــل كلمته الاولى ، لسأل اباه والحسين ان يأذنا له في السفر وحده ، ان الشوق الى امامة كثير . . والقلب لا يستطيع ان يحتمل اكثر من هذا ، ولكن رأى من العار ، وهو ابن مسلم ، ان يظهر ضعفا ، ويتردد في أمر طلبه اليه الحسين ، الذي هو في نظره ونظر ابيه خليفة المسلمين .

ثم قال الحسين: وسيقص علينا هانيء وعمرو اخبار الكوفة . . اكتب الآن فجعل مسلم ينظر الله وهو ساكت .

فقال: بقيت لك يا ابا عبد الرحمن كلمة على ما نرى . 🔻 نعم يا مولانا .

- ما هي ? - هي اننا نعود من الكوفـــة بعد شهر اذا خرجنا من الحجاز اليوم .

- واذا كتبت الى القوم ? يمر الزمان ولا يجسون .
  - و لم ذلك ?
- لانهم في بلد تقيم به شيعة مولانا وليس من الهين ان يخرجوا منه ، والموقف
   كا ترى . قال : لا تتركنا فنحن في الحجاز نحتاج الى آراء المخلصين .
  - ــ سأعود يا مولانا كما قلت .
- اجل ، ولكنك لا تستطيع ان تعلم متى تعود .. ابق فقد يكون بقاؤك خيراً للمسلمين ، وخرج وهو لا يريد ان يسمع جوابه ، لانه لم يكن يطيق ان يفارقه رجـــل مثل مسلم ، وكتب لعبد الرحمن ان يشقى زماناً آخر لا يعرف آخره ...

#### 71

الهل العام الجديد، الا باكية ، لقد مرت الايام الكثيرة ، وعبد الرحمن لم يأت، ولم يكتب اليها كلمة .. وهذا اول مظهر من مظاهر الوفـــاء ، وامها وزوجة هالى، تعدانها بالفرج ..

فبينا هي على احر من النار ، انتهى الى ابيها عمرو كتاب مسلم ، يدعوه وبدعو هانئا الى الحجاز ، فزالت الكآبة وخف الالم . ولكن بقي ان تعلم ماذا بهمل ابوها وهانيء . . أيرحلان ام يؤثران البقاء في الكوفة .

وكانا يتحدثان بالامر ، ولكل منها رأي حتى اجمعا على ان يدعوا رجسال الشيعة ، للنظر في امر البيعة ، قبل ان يقولا كلمتها في البقاء او الرحيل ، وقد هرفت الشيعة ، ان الحسين وابن الزبير ، امتنعا عن البيعة ، وغادرا المدينة الى مكة ، يوم طلب المها الولىد ان يبايعا .

فاجتمع الرجال في منزل سلمان بن صرد ، وذكروا مسير الحسين ، وكانوا هيمهم ينظرون الى يزيد ، نظرهم الى رجل لا يصلح للخلافة .

ثم قال حبيب بن مطهر: الرأي ان يجيء الحسين الى الكوفة.

فقال رجل منهم يدعى رفاعة بن شداد : واكتبوا اليه في هذه الساعة .

فقام سليان فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك اما بعد فالحمد لله الدي قصم عدوك العنيد الجبار الذي وثب على هذه الامة فابتزها أمرها وتآمر عليها بغير رضا منها ثم قتل اخيارها واستبقى اشرارها وانه ليس علينا امام ، فافبل ، لعل الله ان يجمعنا بك على الحق، والنمان بن بشير في قصر الامارة لسنا لمجنم معه في جمعة او عيد ولو بلغنا اقبالك الينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام الشاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

ثم قرأه وجمل يقول: هذا هو الكتاب فوقعوه ، فترددوا قليلا ، ثم تناول الكتاب حبيب بن مطهر وكتب اسمه ، وفعل مثل ذلــــك سليان بن صرد ، والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد .

ثم قال سليان : من يحمله الى مكة ?

فقال عبد الله بن سبع الهمداني ، وعبد الله بن وال : نحمله نحن الاثنين .

فهامسها ابن الحجاج قائلاً: سأدفع البكما كتاباً تسلمانه الى مسلم بن عوسجة. وخرج معهما فكتب الى مسلم: لقد انتهى الى كتابك ، واللقاء في الكوفة ، لان مولانا الحسين قادم انشاء الله ، وسار الرسولان.

ثم كتب القوم الى الحسين كتاباً آخر ، بعد ليلتين ، وسيروه اليه .

وامامة ترى ذلك وقد طابت نفسها ، وايقنت بان الحبيب سيعود وسيجتمع الشمل بعد الفراق الذي طالت ايامه . وبعد ثلاثة ايام ، ارسلوا اليه رسولا ثالثاً يدعونه الى التعجل في الجيء ، والرأي في ذلك رأي شبث بن ربعي ...

فقال له ولده الربيع : لا تفعل يا ابي فقد كتب غيرك وهذا يكفى ! .

قال : ايكتب معظّم رجال الشيعة ويتردد ابوك ? انه ضعف لا يليق بي والا خواض الفمرات ... – وهل تظنَ ان الحسين يبلغ غايته ?

فابتسم الربيع قائلًا : لقد رضيت الآن وزال الهم الذي كان يملًا الصدر . قال : ان عبد الرحمن آت وستزف امامة اليه .

قال: سيجيء مع الحسين أليس كذلك ? \_ بلى .

- سننظر في أمره عندما يدخل الكوفة ... نعم عندما يدخل الكوفة . قال : يا ربسع .. انها نغمة قاتل ..

لا يا مولاي لم افكر في القتل ولكن لي رأياً . . - اتسلبه امامة ?

ــ لا ، ولكني اظن ان الحسين لا يستطيع ان يدخل الكوفة ... اكتب يا ابي ما تشاء وافعل ما تشاء فانا ذاهب ... ــ الى ابن ?

ــ الى منازل الإمويين اضع معهم خطة القضاء على الحسين . .

 بدن ، وعمرو بن الحجاج ، وسحمد بن عمير التميمي . وأمست الكتب جميعها في د الحسين ، في مكة ، فاستبشر عمد الرحمن وعلل النفس بلقاء الحبيب .

وكانت الشيعة ، القليلة العدد في البصرة ، قد اجتمعت ، في منزل مارية بنت ، مد من عبد القيس ، وعوّل أحدهم وهو يزيد بن بنيط على اللحاق بالحسين وكان ، بنون عشرة ، فقال لهم : أيكم يخرج معي . فتبعه منهم اثنان ليس غير ، مثلوا جميعهم بين يدي ذلك الرجل الصالح ، الذي يريدون ان يرفعوه الى المعد الخلافة .

فجمع الحسين قومه فقال: هذه كتب الشيعة فانظروا فيما تصنعون. فكثرت راه الانصار.. هذا ينهى الحسين عن المسير ، وهذا يريد ان يدخل الكوفية . خول الظافر ، ومكثوا على ذلك اياما ، ثم سألوه ان يرى رأيه ، فقال : لقد أبنا ان نرسل الى الكوفة ، ابن عمنا مسلما . وهو يعني مسلم بن عقيل بن ابي الله . فقال ابن عوسجة : وما يفعل ابن عمك يا مولانا ?

قال : يرى بعينيه رجال الشيعة ، ويلمس بيديه ما في الصدور .

- ثم ماذا ? - ثم يكتب الينا فنسير اليه . - وتبعث به وحده ? أجل ، وسنوصيه بان يستعين على امره ، بالاحتجاب عن عيون الامويين. ونادى غلامه قائلاً : اكتب : « اما بعد فقد فهمت كل الذي كتبتموه ، وقد هنت اليكم بأخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي ، مسلم بن عقيل ، وأمرته بان الله بحالكم وامركم ورأيكم ، فان كتب انه قد اجتمع رأي ذوي الحجى . . م ، على مثل ما قدمت به رسلكم ، أجيء اليكم قريباً ان شاء الله فلعمري الامام الا العامل بالكتاب والقائم بالقسط ، والدائن بدين الحق والسلام » .

ثم دعا ابن عمه فقال له: تسير الى الكوفة في صباح غـــد، ونحن نأمرك .

قال : سمعت واطعت ومن يسير معى من القوم ?

- تستعين بدليلين من اهل المدينة ، دون ان يعلما ما هي الغاية من الرحيل لا تستمن بغيرهما . قال : اني راحل غداً .

- واما بنو امية فاحتجب عنهم ما استطعت ، واعلم انسا وجميع من ١.
   الحجاز ننتظر اخبارك .

فودع مسلم وخرج ، وعبد الرحمن يندب حظه وكأنه يقول : كلما داويت جرحا سال جرح ...

#### 22

دخل مسلم المدينة ، فصلى في مسجد الرسول ، ثم اوصى اهل بيته بما شاء ، واختار له دليلين من بني قيس ، وتوكل على الله ، ولكن دليليه ضلا الطريق ، وأحس الثلاثة بالعطش ، ثم ما لبث الرجلان حتى ماتا ، فأرسلت اليه الله ، رجلاً يعرف ما لا يعرفان ، فدله على موضع الماء ثم رافقه اليه ، فقال له : الا ان انت ذاهب ?

- الى المدينة ، ثم الى مكة .

قال : اعطيك كتابا تسلمه الى الحسين وسأمكث بهــذا المكان حتى يج... الجواب ويجزيك الله خبر الجزاء . قال : هات .

فكتب مسلم: « اقبلت الى المدينة ، واستأجرت دليلين ، فضلا الطريق . اشتد عليها العطش فماتا . ثم انتهيت الى الماء فلم انج الا مجشاشة النفس ، والا بمكان يدعى المضيق من بطن الخبيث ، واني قد تطيرت ، فان رأيت ان تعفي وتبعث غيرى » .

فأجابه الحسين : « اما بعد، فقد خشيت ان يكون الجبن هو الذي حملك على كتابة ما كتبت . . . امض لوجهك والسلام » .

فسار مسلم حتى أتى الكوفة ، ونزل بدار احدهم ، فاقبلت الشيعة الى تللـٰ

الدار ، تجتمع في ظله ، وتسمع اخبار الحجاز وحديثه عن الحسين . . وكلها اجتمعت جماعة منها ، قرأ عليها كتاب ابن عمه ، فتبكي ، ثم تعده ببذل الدماء في سبيل الدفاع عنه ، وانك لترى ، الربيع بن شبث ، ذلك اللئم الغدار ، في اول الصفوف التي تزور مسلم بن عقيل . وقد تسيل دموعه الكاذبة على خديه !!.

وكان يوصي رجال الشيعة بان يكتموا الناس أمر مسلم ... على ان الامويين ما لبثوا حتى عرفوا كل شيء ... وبلغ ذلك النعان بن بشير ، فدعا الناس ، ثم صعد المنبر فقال: لا تسارعوا الى الفتنة ، فان فيها تهلك الرجال ، وتسفك الدماء ، وتغصب الاموال .. اني لا اقاتل من لا يقاتلني ولا اثب على من لا يثب على ولا آخذ بالتهمة ولكنكم ان ابديتم صفحتكم ، وخالفتم امامكم ، فوالله الذي لا إله غيره لاضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي .. اني ارجو ان يكون من يعرف الحق منكم اكثر بمن يرديه الباطل ، فهامس الربيع عبد الله بن سعيد الحضرمي ، وهو حليف بني امية ، قال : ما رأيت ، اضعف من امير الكوفة .. ان الشيعة ستثب وهو ساكت كأنه قد نسى ما اوصاه به امير الكوفة .. ان الشيعة ستثب وهو ساكت كأنه قد نسى ما اوصاه به امير المؤمنين معاوية .

فلما انصرف النعمان الى قصره ، لحق به الحضرمي فقال : ان القول الذي قلته اليوم رأي المستضعفين ..

قال: اكون من المستضعفين في طاعة الله احب الي من ان اكون من الاقوياء في معصيته . قال: ايها الامير.. أترى في الدفاع عن الخلافة معصية ?

- ومن يحارب الخلافة با عبد الله ?
- اذا لم تحارب الشيعة اليوم حاربت غداً .
- قال : السيوف في الايدى فنحن لا نخاف .
- -- وتسكت عن القوم ، وهم يجمعون صفوفهم ويتهيأون للقتال ?
- ذلك ما يوحي الي به دين الحق ، فخرج عبد الله الى منزله ، وكتب الى يزيد : اما بعد يا امير المؤمنين فان مسلم بن عقيل قدم الكوفة ، ليأخذ البيعة للحسين بن علي وقد بايعه الناس ، فان كان لك في الكوفة حاجة فابعث اليها رجلاً قوياً حازماً يعمل مثل عملك في عدوك فان النعان رجل ضعيف ... وكان

هو اول من كتب اليه .

ثم كتب عمارة بن الوليد بن عقبة ، وعمرو بن سعد بن ابي وقـــاص ، مثلما كتب عبد الله .

فلما انتهت الكتب الى يزيد ، دعا سرجون فقال له : خذ واقرأ . فقرأها ثم قال : ماذا بربد امير المؤمنين ?

- نستشرك فيمن نوليه الكوفة فالنعان لا يصلح للولاية كا رأيت .

قال : أترى لو بعث معاوية من قبره كنت تأخذ برأيه ? قال : نعم .

قال : كان معاوية يهم بجمل عبيد الله بن زياد عاملًا على الكوفة وكتب له في ذلك عهداً . . وان العهد ? - هو عندى يا امبر المؤمنين .

وكان يزيد عاتباً على عبيد الله لحادث حدث له ، فقال : لم مخطر لي من قبل ان اوليه . .

- ولكن اذا اردت ان تحفظ في الكوفة هيبة امير المؤمنين فلا تتردد في ذلك ... ان عبيد الله مثل ابيه وهو رجل الساعة ..

فاطرق ملياً ثم قال: ليس في التردد رأى ... لقد وليناه فاكتب اليه.

فكتب سرجون كتابا جمع له فيه ولاية البصرة والكوفة ، وأمره بان يقتل مسلم بن عقيل او ينفيه . ودفع الكتاب الى مسلم بن عمرو الباهلي ، فمشى مسلم الى البصرة وهو يعلم ما في الكتاب . فلما بلغها ، كان رسول الحسين ، من الناحية الاخرى ، قد انتهى اليها وهو يحمل من مولاه كتابا الى مالك بن مسمع البكري والاحنف بن قيس ، والمنذر بن الجارود، ومسعود بن عمرو ، وقيس بن الهيم ، وعمرو بن عبيد الله بن معمر ، يدعوهم فيه الى كتاب الله وسنة رسوله ... فاحتفظ القوم بسر الكتاب ، الا المنذر بن الجارود ، فقد خاف ان تكون حيلة من ابن زياد ، فأتاه بالرسول والكتاب ، وعبيد الله كا تعلم ، لا يعفو عن مذنب ، ولا يتردد في أمر . فما هو الا ان قرأ كتاب الحسين حتى أمر بضر ب عنق الرسول على مرأى من أهل البصرة ، ثم أمر باعداد عدة الرحيل الى الكوفة ليؤدب المشمعين .

وخطب الناس عندقذ فقال: يا اهل البصرة ، ان امير المؤمنين قد ولاني المكرفة وأنا غاد اليها عند الصباح ، وسأستخلف عليكم أخي عسمان بن زياد ، فوالله لأن بلغني عن رجل منكم خلاف لأقتلنه وآخسنن "الادنى بالاقصى حتى الستقيموا ، ثم خرج في صباح اليوم الثاني، ومعه مسلم بن عمرو الباهلي ، وشريك ابن الاعور الحارثي ، وطائفة من حرسه وأهل بيته ، وكان شريك شيعيا في هاخله ، وحوله فريق من اتباعه وقد خطر لهم جميعاً ان يتراجعوا عن عبيد الله، وهم في الطريق ، على أمل أن يسبقه الحسين الى الكوفة ، والناس في الكوفة ،

فلما تنحى شريك ومن معه ، عن ابن زياد ، مشى الى الكوفة لا يلوي على احد ، حتى دخلها في وضح النهار ، وهو على ناقة له ، وكأنه يشي في سوق البصرة ، والحرس بين يديه . .

#### 22

جعل ابن زياد ، يمر بمجالس الناس في الكوفة ، وهم يظنون انه الحسين ، فيقولون : مرحبا بك يا ابن رسول الله !.. وهو لا يبتسم لهم ولا يقول كلمة ! ثم خرج القوم من منازلهم يمشون وراءه ... فساءه ما رآه ، وكان يقول في مفسه : ان اهل الكوفة جميعهم على دعوة الحسين .. حتى بلغ الخبر منزل هانيء ابن عروة . فقالت امامة لامها وقلبها يرقص من الفرح : لقداقبل الحسين ..

فقال هاني، وعمرو: لو كان هو الحسين لدعانا الى لقائه. انه لا يدخل الكوفة وحده... قالت: هذا ما يتحدث به الناس ؛ خارج الفناء.

فانصرف الاثنان ، يتعجلان في السير ، حتى انتهيا الى موكب الرجــل ، وكان النمان بن بشير ، قد سمع ما سمعته امامة فاغلق بابه ، وهو لا يشك فــيا

يقوله الناس.

وكان عبيد الله قد دنا من القصر ، ثم دخله والقوم يصيحون: لقد جاء الحسين يا ابن بشير !!

فقال النعمان من الداخل ، وهو يخاطب الحسين : اسألك بالله ان تتنحى عني فوالله ما انا بمسلم اليك امانتي ، وليس لي في قتالك حاجة .

فوضع ابن زياد يده على الباب وجعل يقول: افتح يا نعمان . .

فسمعها هانيء بن عروة ، وكان قد وصل الى القصر ، فرجع الى الناس وقال لهم : اخطأتم .. هذا ابن مرجانة ..

فتفرقوا وهم ساكتون ... ثم دب الذعر في القلوب ...

انه ان زياد ، واهل الكوفة لم ينسوا أباه . .

ودخل عمرو وهانيء منزلهما وهما يقولان : ساعة شؤم والله ... وابن معاوية الجالس على عرش الحلافة يعرف كيف يدافع عن العرش ...

فقالت خولة : وماذا حرى ?

– ان الذي قدم الكوفة الآن ، عبيد الله بن زياد فويل للكوفة منه .

— قدمها عاملاً ليزيد ? — هذا ما نراه .

فقالت امامة : من هو ابن زياد ?

- انه السفاح القاسي الذي لا يعفو . . وعدو الشيعة الذي هو اشد وطأة من معاوية . - وماذا تصنعان ?

– لا نعلم الآن ، واننا نخاف عبيد الله ، على مسلم بن عقمل .

وعلى كل شيعي . . - اجل على كل شيعي . . فلا حول ولا قوة الا بالله .

فاكتفت بما سمعت ، وخرجت الى الرواق لتستسلم الى البكاء . .

فهامست سلمى اختها قائلة : ويل للشيعة من ابن زياد ، وويل لنــا من هذه الاقدار التي تفصل بين العاشقين . الحقي بامامة . ثم قالت لعمرو : اذن فابن عم الحسين في خطر . .

– نعم في خطر ، والشيعة لا تستطيع ان تفعل شيئًا قبل قدوم الحسين .

قالت: ليخرج مسلم من الدار التي اخترتموها له . - والى ان يذهب ? - الى دار اخرى لا يجسر على اقتحامها ان زياد .

قال : لا يطيب لسلمان وشبث ، ومن وراءهما من رجال ، ان ينزل مسلم **هار احدهم ، خوفاً من ان يشهر السيف . – اذن ينزل هذه الدار دار هانيء.** 

فقال: اذا اراد هاني، ذلك ، انتقل مسلم اللها الللة ..

فقال هانيء : خير لي ان اموت والسيف في يدي ، من ان اجمل اهــل بيق عرضة للموت .

قال : سننظر في هذا غداً او بعد غد وان من الرأي ان نخرج الآن فلا بد لان زياد من أن يدخل المسجد ويخطب الناس . وأنثني راجمًا إلى السوق ثم الى **لم**ر الامارة . ولحق به هانيء ليسمعا ما يقال . ولم يلبثا حتى عرفا إن الامير خارج الى المسجد.

# 75

قال الحسين لمسلم بن عوسجة : لم يبق الا ان نترك الحجاز الى الكوفة ، فقد كتب الينا اهلها ، وأرسلنا اليها مسلما ابن عمنا ليأخذ لنا البيعة .

- وهل ورد على مولانا كتاب منه ?
- لا ، فهو لا يكتب على ما نرى ، الا بعد أن يضم اليه جميع الناس .
- ومتى ترحل ? ترحل انت فى هذن البومين فتكون عونا لمسلم .
  - ثم تلحق بنا ?
- نغادر مكة بعد شهرين ، ونرسل اليك والى مسلم ، رجلًا يحمل اليــــك أخبارنا ، قبل الوصول الى الكوفة .
  - وتأذن لنا في حمل السنف اذا اكرهنا القدر على ذلك ?

- كونوا اصحاب رأي وافعلوا ما تشاءون .
- قال : سترى يا مولانا انى من أخلص الناس .
- بارك الله فيك ، ونحن نرجو ان يجعل الله انصارنا جميعهم مثلك . . انه تمالى قدير على كل شيء . وما رأيك في زواج عبد الرحمن ?
- خير له ان يتم الزواج ، قبل ان نبلغ الكوفة ، فقـــــــــــ يخلق الزمان بعد وصولنا اليها ، ما لا نعلم . . . قال : سأفعل ، وسأكتب اليك .
- نحن لا نفتظر اخباراً وكتباً .. سنسافر بعد شهرين كا قلنا فلا حاجة لنا الى ما ذكرت . \_ و تأذن لسويد بن المطاع في الذهاب معي ?
  - أما سويد فليبق وخذ عبد الرحمن .

قال: لولا هذا الزواج لآثرت بقاء عبد الرحمن معك على الرجوع الىالكوفة.

ليس من الرأي في مثل هذه المواقف ان يفارق الابن اباه .

وبعد ان تحدثا ساعة ، خرج مسلم يعد عدة السفر ، وأحس عبد الرحمن ان الدنما لا تسعه من الفرح .

• • •

نحن الآن ، مع مسلم بن عوسجة ، وعبد الرحمن بن مسلم ، في الكوفة ، وقد انتهيا اليها بعد مرور يومين اثنين ، على وصول ابن زياد ، وكان لقاء الحبيبين ، لقاء صامتا ، خفقت فيه القلوب ، وتكلمت العيون ، والقوم يتحدثون بخطبة عبيد الله ، ويذكرون شدته وشدة ابيه ، فرأى مسلم ان عقيدة المتشيعين في خطر ، وان الخوف يملأ نفوس الرجال والنساء والامر سينتهي إلى يأس لا رجاء بعده ، فجعل يصف لهم قوة الحسين ، وعقيدة الرجال الذين معه ، ويعدم بالنصر والاستيلاء على مقعد الخلافة ، بعد شهرين ، وابن الحجاج يصف له بطش عبيد الله ومضاء عزيمته .

فقال مسلم : أيستطيع ابن زياد في يومين ، ان يلقي الذعر في القلوب ويبعث الهيبة الى كل نفس من نفوس أهل الكوفة ?

- ذلك ما جرى ، وانك لتجد هيبته في المسجد وفي كل مــــنزل من منازل الاخوان الذين يبغضون بني امية . قال : سمعتكم تذكرون الخطبة فما هي ؟ قال : أقمل عسد الله والناس يظنون انه الحسن .

وخبره ما حدث لاهل الكوفة ثم قال : ولقد رجع الناس عن قصر الامارة هندما علموا ان الحسين لا وجود له ، وكان هانيء يقول : هذا ابن مرجانة .

- وبعد ذلك ?

- عادوا الى الاجتاع عندما بلغهم ان عبيد الله مشى الى المسجد وهو لا يبالي ها رآه ، ثم دخلوا جميعهم بيت الله ، فجلس ابن زياد على المنبر ثم قال : يا اهل الكوفة ، ان امير المؤمنين ولاني امركم وامرني بانصاف المظلوم ، واعطاء الحروم ، والاحسان الى السام على والمطيع ، والشدة على المتمرد العاصي . . واني متبع فيكم امره فأنا للمحسن كالوالد وللمطيع كالاخ الشقيق ، وسيفي وسوطي على من ولا امري وخالف عهدي فليبق كل رجل على نفسه .

فضحك مسلم قائلًا : انها خطبة كان ابوه زياد يقول مثلهـــــا كل يوم ، ولم للف . . والله لقد أمسينا شعباً يخاف الخطب وقد كنا رجال حرب .

قال: لم نخش عبيد الله على انفسنا يا ابا عبد الرحمن ولكن خفناه على مسلم ابن عقيل رسول مولانا الحسين . وأين مسلم ?

- في دار الختار بن ابي عبيد . - ويعرف ذلك ابن زياد ?

- لا نعلم ، ولكنه أمر الناس بان يخبروه كل شيء والويل لمن لا يفعل . قال : أعد على قوله .

قال: دعا رؤساء الاحياء فقال: اكتبوا لي اسماء الغرباء وأعداء امير المؤمنين واهل الريب ، فمن كتبها فهو البريء ومن لم يكتب فليضمن لنا من في حيه ان لا يخالفنا فيهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ .. اسمعوا ايها الناس ، ان الرجل الذي لا يفعل ذلك حلال لنا دمه وماله ، وكل رئيس نجد في حيه رجلا منخصوم الخليفة لا يخبرنا عنه يصلب على باب داره ... -- وماذا ترى ?

- أرى ان ينتقل مسلم الى دار اخرى وقد حدثت هائناً بهذا .

قال : رأيك يا هانيء .

قال : كنت عزيزاً على زياد ومن المقربين اليه كما تعلم . 🔻 نعم .

ــ وان من الرأي ان نختار لمسلم غير هذه الدار .

قال: اني متهم ، وحراس الامير والمقربون الى القصر يعلمون اني أعدى أعداء بني امية ، فاذا جعلت مسلما في داري فقد قتلته ، و دخل في تلك الساعة شبث بن ربعي ، فسلم على مسلم وجعل يسأله ، ثم طلبوا اليه ابداء الرأي ، في أمر ابن عقيل الذي يتحدثون به ، فقال: ليس لي ان ابدي رأياً في هذا. اني اخاف ان اختار بيتاً من بيوت المتشيعين فتفضح الشرط أمره . . وسكت قليلاً ثم قال: كان هانيء صديتى زياد ، كا هو صديتى ابنه عبيد الله ، فاذا استخفى ابن ع الحسين في بيته ، غض صاحب الشرط طرفه عنه .

فقال هانيء: لا ارضي . ﴿ اذْنُ نَخْتَارُ دَارًا فِي صُواحِي الْكُوفَةُ .

- اذا فعلنـــا ذلك لفتنا النظر . . واي بيت من البيوت التي ذكرت يصلح لنزول مسلم واجتاع القوم ? قال : ليخرج الى المسجد اذن فينتهي الأمر . . فقال مسلم : سأراه اللملة فاحدثه بذلك . .

ثم خفض صوته قائلًا: يخيل الي" ان رجال الامير سيحيطون بدار ابن عقيل ثم يقبضون عليه ، فماذا تصنعون اذا انتهينا الى مثل هذا ?

فقال شبث : نصنم ما تصنعه انت . قال : اما أنا فأعمد إلى السيف .

-- ونعمد نحن الى سيوفنا . . . – وتظهرون الدعوة ?

- ستردد الشيعة كل كلمة تقولها انت وسنضع اقدامنا حيث تضع قدميك . وكانت امامة وعبد الرحمن ، من الناحية الاخرى ، يتشاكيان الهوى . وخولة تقول لهما : ستجتمعان بعد ايام ، اجتاعا لا فراق بعده . وقد ذكر مسلم عندئذ امر ولده ، فقال : والزواج يا ابا امامة ?

فابتسم عمرو قائلاً : وهل يليق ان تزف امامة الى عبد الرحمــن ، وابن عم مولانا الحسين محتجب في دار المختار ، وابن زياد يهدده من وراء الستار ، ويهدد الشيعة ?. ثم رفع صوته ليسمع عبد الرحمن ، وجعل يقول : ماذا يقول الناس ان لملنا ? يقولون ان هؤلاء الناس الذين يتشيعون لآل علي ، والذين بسذل ابن لماه ؟ يقولون ان هؤلاء الناس الذين يتشيعون لآل عليا وانصرفوا الى الله الاعراس . . .

- اذن فاجعل للزواج موعداً آخر . موعده قدوم الحسين .
  - ان مولانا الحسين يؤثر ان يكون ذلك قبل وصوله .
  - ولكن من الرأي ان يكون حاضراً فيبارك الفتين .
- اني راض بهذا وسيجيء مولانا بعد شهر .. اسمع يا عبد الرحمن ، ان الرواج سيتم يوم يأتي ابن بنت الرسول . قال : الدهر لا يصفو لاحد يا مولاي. فأجابه شبث قائلا : اما ان يصفو للشيعة جميعها او نموت ، فجعل الفتى بلطر الى خطسته وهو ساكت .

ثم اطرق الاثنان ، وقد اكرهتهما الحادثات على الاستسلام ...

### 40

انصرف مسلم وعبد الرحمن الى منزلهما في اول الليل ، على امـــل ان يزور الالهان ابن عقيل ، بعد الهزيم الاول منه ، ولو ارسلا نظرهما الى جانب المنزل، من جهة المسجد ، لأبصرا عينين تلمعان كعيني الذئب ، هما عينا الربيم .. كان المعين يعلم كل شيء ، وقد خبره ابوه بما تحدث به القوم ، في دار هانيء بن عروة ، وهو الفق الداهية ، الذي لا ينسى شيئاً ، ولا يضيع الفرص .

ارسل الى ابن عقيل من يقول له : ان رجال ابن زياد سيحيطون بدار المختار المختار المجال الليلة ... فقال الرجل : الى اين ?

- الى دار هانيء المرادي فهو من اصدقاء زياد ، وعبيد الله بن زياد لا ينتهك

خيانة وغدر (٩)

له حرمة ، ولا يروع ضيفاً نزل عليه ...

قال : اخشى ان لا يرضى هانيء . ﴿ ﴿ أَذَا انْبُتُ مَنْزُلُهُ رَضِي وَشَكُمْ .

ومن يدلني على بيته ? - أنا ومعي رجل آخر عند الباب . .

فلم يتردد ابن عقيل في الخروج ، وقد كان يفكر في ترك دار المحتار ، قبل العدخل عليه ذلك الكوفي .

فلما انتهى الى الباب، رأى رجلا تحجب وجهه عمامة، لا يتكلم الا بالاشار. وما لبث ذلك الرجل حتى تقدمه الى بيت هاني، ووقف عند باب الفناء، أوما اليه بان يدخل وحده، فدخل ابن عم الحسين، حتى بلغ الرواق واستده هانئاً. فلما رآه هاني، دعر وكره مكانه، فقال: لماذا أتيت ?

- اتيتك وانا ضيفك المستجير بك .

وفي الليلة نفسها ، عرف ابن زياد ان ابن عقيل انتقل الى دار صديقه وصد. أبيه !.. فدعا غلاماً له كان عنده في البصرة ، وقال له : هذه ثلاثة آلاف درم فاطلب مسلم بن عقيل واصحابه ، والقهم وخبرهم انك منهم ، واحمل الي اخباره.

— وهل تعلم يا مولاي مكان مسلم ?

– اجل ، فهو في دار هانيء بن عروة .

ونام ابن زياد ليلته ، وهو واثق بان القوم المسوا في قبضة يــــده ، أما ا. عوسجة ، فلم يتردد في الذهاب الى دار المختار ، فقيل له ان ابن عقيل ، في دا ابن عروة ، فأتاه فسلم عليه ثم قال : أتأتي دار هانيء دون ان تقول لرجالك النام عليه ثم قال : أنا الما المناب الما المناب الما المناب الما المناب الما المناب المناب

- خفت ان يفاجئني ابن زياد برجال الحرس فأتيت . . اين تركت حسينا

ــ في مكنة . وهل عول على المجيء الى الكوفة ?

- نعم وسيكون فيها بعد شهر . . ماذا فعلت انت ?

- كما ترى ، القوم يبايعون الحسين ، ويسبون ابن معاوية ، ولولا ابن زياد لخرجت الى الاحياء ، ودعوت الناس ، ومشيت الى قصر الامارة ، وانا صاح

# الكوفة باسم اتن عمي . والآن ?

- اما الآن فالصبر والرأي . قال : ألم ترَ تردداً من رجال الشيعة ?
  - رأيت عقيدة راسخة ، ورغبة في قتال الامويين .
    - ولكنك لم تكتب الى الحسين .
    - لا اريد ان اكتب الله الا بعد ان يتم لنا الامر.
      - قال : أرجو ان تحدثني بما تفكر ف. .
- افكر في امرين اثنين. استوثق اولا من جميع الذين عرضوا علي البيعة. . الم أزحف بهم الى القصر فأطرد عبيد الله منه .
  - قال: لقد قدم اللملة شريك من الاعور.
  - ان شريكاً شديد التشيع وقد شهد صفين .
  - أعلم ذلك وهو اقرب الناس الى ان زياد وأحبهم اليه .
  - ومن قال لك هذا ? ﴿ جَمِيمُ الذَّينِ يُرُوحُونُ الى البَّصْرَةُ .
    - وبأي منزل نزل شريك ?
    - بمنزل المختار ، وقد دخله بعد خروجك منه .
- قال: يجب ان اراه قبل ان اصنع شيئًا . ﴿ صَانَقُلُ اللَّهِ قُولُكُ فَيْجِيء .
- فقال ابن الحجاج : ان لشريك في البصرة مقاماً يضعف عنده مقام ابن زياد .
- فقال ابن عقيل : ولكن الحسين كان يقول لي ان الشيعـــة هنالك تتردد في الامر ومع ذلك فستصف لها شريك الدواء .

وجعلوا يتحدثون حتى انتصف الليل ، فانصرف ابن عوسجة ، وهو يرى ، ال الموقف صعب ، والامر خطير . .

#### 27

أقبل شريك في اليوم الثاني الى منزل هانيه، وقد بدأت الشيعة تروح وتجيء،

ومظاهر الاستخفاف على الوجوه ، ولم يبق احد في الكوفة ، الا علم بمسكر مسلم بن عقيل ، وشريك بن الاعور ، وتناقلت الافواه الاخبار ، فلما رأى الله عقيل ، ان هوى الناس في الحسين ، كتب اليه ، وهو في بيت هانيء كتابا على فيه : تعجل في المجيء فقد بايعك ثمانية عشر الفاً من الرجال .

وصبر القوم ، حتى يروا سيدهم الحسين في الكوفية ، وكان ابن عوسجه ، يقضي معظم ساعات يومه ، في المسجد ، ويكثر من الصلاة والناس يرون ذلك ، ففي صباح يوم ، دخل المسجد ذلك الغلام الذي أمره ابن زياد بان يظهر التشم ، للحسين ، واسمه كعب ، فسمع الناس يقولون : هذا يبايع للحسين وهو يصلى واشاروا الى مسلم بن عوسجة ، وليس في الكوفة من يجهل امر مسلم .

فلما فرغ من صلاته؛ دنا منه غلام عبيد الله فقال له : اني امرؤ من اهلالشام؛ انعم الله علي مجب اهل البيت ، واريد ان القى رجلا منهم بلغني انه قد، الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله . \_ \_ ومن دلك علي ?

- سمعت بعضهم يقول انك تعلم امره وهذه ثلاثة آلاف درهم اردت .. لقاءه فان شئت اخذتها واخذت بمعتى له قبل ان القاه .

قال : لقد سرني اني رأيتك لتنال الذي تحب وينصر الله بك اهل بيت نبه ، ولكن سامني ان الناس يعلمون ذلك ويدلون على . - وماذا تخاف ?

اخاف هذا الطاغية الذي يشبه اباه . . - ابن زياد ?

- نعم واخشى ان يضرب ضربته قبل ان يتم الامر... ثم قال اعطني البيمه فأعطاه ، وحلف ان يكون صادقا في بيعته ، ثم اوصاه بالكتمان وبان يجر ، اليه كل يوم ليدخله بعد ايام على مسلم .

وكان عمارة بن عبد السلولي عند هاني. ، فقال ليس لجماعتنا هم الا قتل هـ الطَاغـة ، فاقتله اذا حاء .

قال : ما احب ان يقتل في داري .

واقبل ابن زياد في اليوم الثاني ، وجمل يجدث هانئاً وشريكاً والابتسامة لا الهارق شفتيه !!. ثم مرض شريك ، وكان الداء شديد الوطأة .

فارسل اليه الامير: اني ذاهب اليك عند المساء.

فقال شريك لمسلم بن عقيل: ان هذا الفاجر سيجيء ، فاذا جلس فاخرج الهاء فاقتله ثم اقعد في القصر ليس احد يحول بينك وبينه ، فان برثت من وجعي وسرت الى البصرة كفيتك امرها وحملت القوم على المبايعة .

فلما كان المساء ، اتى عبيد الله ، فقام مسلم بن عقيل ليحتجب فقال له هريك : لا تتردد في قتله اذا جلس .

اما هانيء فكان يقول كلمته الاولى : لا احب ان يقتل في دارى .

ولم يتسع المجال للكلام لان عبيد الله انتهى الى الرواق ، ثم دخــل فجلس وسأل شريكا عن مرضه فأطال . . فلما رأى شريك ان مسلماً لا يخرج خشي ان بهوته فاخذ يقول : ما تنظرون بسلمى لا تحيوها . . ثم جعل يقول : اسقونيها ولو كانت بها نفسي ، قال ذلك مرتين او ثلاثاً ، وانما كان يريد ان يسمع مسلم للوله فيخرج الى قتل ان زياد . ولكن مسلما لم يفعل .

فقال عبيد الله لهانيء : ماذا يقول شريك . أيهذي ?..

نعم وذلك دأبه منذ الصاح الى هذه الساعة .

فاشار غلام عسد الله على مولاه بالانصراف . . فنهض مودعا .

فقال شريك : اريد ان اوصي ايها الامير . قال : اعود اليك .

فلما خرج قال له غلامه : لقد اراد القوم قتلك .

وكيف يفعلون ذلك ، وإنا اكرم شريكا وهانثا ويد أبي عندهما ?

قال : الامركا قلت ، وهذا الهذيان الذي رفع به شريك صوته ، كلمة يدعو

بها ابن عقيل ، الى قتلك !! ـــ أتظن هذا ? ـــ بل انا واثق به .

فشى والنار تتقد في صدره ، وقد عول على الفتك .

وكان مسلم قد خرج الى القوم ، فقال شريك : ما منعك من قتله ؟

قال: خصلتان ، احداهما ان هانثاً لا يريد ان يقتـــل الامير في منزله ،

والاخرى حديث حدثه علي عن النبي قال : ان الايمان قيد الفتك فـــــلا يفتا ً مؤمن بمؤمن .

فقال هانيء عندئذ : لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً غادراً .

- ولكنك لم تقل ذلك من قبل.

وشاء القدر أن يموت شريك بعد ثلاث ليال ، فصلى عليه عبيد الله ، ثم ثبر . له أنه كان قد حرض مسلما على القتل ، فقال لمن عنده : والله لا أصلي على جناله . عراقي أبداً ، ولولا أن قبر زياد فيهم لنبشت شريكاً !!

#### 77

أخشى ايها الحبيب ان يخرج الامر من يد الحسين ، فنخسر كل شيء .

فقال عبد الرحمن : لقد بايع الحسين ثمانية عشر الفاً من الرجال ، فليس الكوفة قوة تستطيع ان تثبت في وجهه .

- ومع ذلك فانا خائفة ، واكاد المس بيدي "دماء الرجال الذين يدافعون ، باباء وشرف ، عن ابن بنت الرسول .

قال : الجيش الذي يستمين به ابن زياد ، اربعة آلاف ، فهو غير قادر على ﴿ يربح المعركة . قالت : هنالك أمر آخر افكتر فيه .

-- ما هو ? - هو ان عقيدة شبث بن ربعي قد ضعفت!

فابتسم قائلًا: ذلك قول قلته قبل الخطبة ، ثم ردّدته للقوم قبل الرحيل السلط المجاز .. ان ابن ربعي خائن !.. — هب ان الرجل كما تقول فماذا يصنع

-- ينضم مع قومه الى صفوف الامويين . . 🌎 ومن يتبعه من غير قومه 🕆

- لا ادرى فالغيب يعلمه الله .

- اذن سيخسر الحسين ركناً قوياً من اركان الشيعة .

- خير له ان يخسره الموم من ان يخونه غدا .
- فخفضت صوتها قائلة : وما رأيك في ابي .

فارتجفت شفتاها وجعلت تقول : لقد صدق الظن ... نعم اعدك فاذكر ما تراه .

قال: يخيل الى ان الصف الذي سينضم اليه شبث بن ربعي ، ينضم اليــه ، مرو بن الحجاج!! \_\_ ولك دليل على ذلك ?

- اجل ، فقد كان ابوك ، منذ عرفت الشيعة ، آلة في يـــــد شبث ، يقول الكلمة التي يقولها ويفعل ما يفعل . .

قالت : كان يرى رأي الرجل في القتال والخروج على الخلافة .

- بل كان يرى رأيه في الاقامة بالكوفة بعيداً عن الحسين وفي الخضوع لكل المريبعث به معاوية من دمشق . . وهو يرى رأيه اليوم في الخضوع ليزيد ، خضوعاً يقول شبث انه خضوع دهاء .

فسال دمعها على الخدن ، وهي لا تكفكفه ولا تمد اليه يداً .

فقال: أتكن يا امامة ؟ .

- وكيف لا ابكي وانت تظن ظنونك . . ان خروج ابي على الحسين عداوة للصل بين بنى اسد وبنى زبيد الى الأبد .

قالت : يعرض ابي لي ، ويعرض ابوك لك ، فيختنق هذا الغرام .

قال : لو اجتمعت قوى المسلمين جميعها بما فيها قوة يزيب بن معاوية وقوة الحسين بن عني ، لسكانت اعجز عن هذا . ان الزواج سيتم يوم يدخل الحسين الكوفة فكفي عن البكاء ، وكانا يتكلمان في آخر الرواق .

فاقبلت خولة وهي تقول : لو اراد الله ان يستقيم الأمر للحسين في البصرة الم مات شريك بن الاعور ، ثم رأت الدمع في عيني امامة فقالت : يا عبد الرحم، ما هو سلب هذا الكاء ?

- لقد ذكرت موقف بزيد والحسان فلكت ..
  - قالت اتخافين على الحسين يا بنية ?
- نعم يا امي . . اخاف عليه خصومه بني امية . . واخاف عليه في الوقت نفسه ، رجاله الذين يتشمعون لأبيه !!
  - وكيف تخافينهم وهم البررة المخلصون الذين سيرفعونه الى العرش .
    - بين هؤلاء البررة الخلصين رجال سيبيعون دينهم بالدنيا . .
    - ومن هم ? شبث بن ربعي ... وعمرو بن الحجاج !!..
    - ابوك يا امامة ? نعم ، وهذا عبد الرحمن برى ما اراه .

فضحكت قائلة : لو قبل لي ان معاوية ابن ابي سفيان بعث حيا لصدقت ، ولكني لا اصدق ان عمراً يخون الحسن ..

- واذا فعل ? كنا نحن اهل بنته خصوماً له .
  - وينتهى الامر بينك وبينه الى الطلاق ...
- لا اظن ان الطلاق يخطر له وهو الزوج الرصين الهاديء الذي يعرف نفسه
   قالت : امى ، لقد سلمت امرى البك بعد الله .
  - وانا اعدك باني ساعمد اباك الى رشده ، اذ هو خان الحسين .
    - فقال عبد الرحمن : كفي يا امامة فقد وثقنا بهذا الوعد . .

وبينا هم يتحدثون ، اقبل الى المنزل ابو عبد الرحمن ، ووراءه رجل غريب ، تبدو على وجهه آثار الصلاح .

- فقالت خولة : من هذا الذي برافق اباك ?
- هو رجل من اهل الشام يدعى كعبا . وما هى حاجته ?
- حمل معه من الشام ثلاثة آلاف درهم يلقى بها ابن عقيل ويبايع الحسب.
  - ان عمه . . ويعرفه ابوك ?

– رآه منذ بضعة ايام ، وهو في المسجد .

قالت : اخشى ان يكون عيناً لان زياد .

قال : عیون ابن زیاد رجال الشرطة والحراس فهو لا یحتاج الی مثل هذا ، قال ذلك ومشی ، یرید ان یری كعباً عند مسلم بن عقیل .

### 71

دخل كعب على ابن عم الحسين فأخذ بيعته وقبض ماله ، وجعل يروح ويجيء فيقرأ الاسرار ثم ينقلها الى ابن زياد ، حتى امتلاً صدر الامير وطفـح الكيل ، وكان هانيء قد انقطع عن عبيد الله بعذر المرض ، ثم عرف عبيد الله ان العافية قد رجعت اليه والناس يرونه جالساً على باب المنزل في كل مساء .

فدعا ابن الحجاج فقال له : نسألك عن هانيء بن عروة وانقطاعه عنا ، وكان في مجلسه ، محمد بن الاشعث وحسان بن اسماء بن خارجة .

فقال عمرو : انه مريض ايها الامير .

- ولكن بلغنا انه يجلس على باب داره وقد برأ .

فهم بالجواب فأومأ اليه بان يسكت ثم قال : يا ابن الاشعث اذهب الى منزل ان عروة وخبره ان الامير لا يطيق انقطاعه عنه واذهب معه يا ان خارجة .

فخرج الاثنان فأتيا هانئاً فقالا : ان الامير قد سأل عنك ، وقد بلغه انك تجلس على باب دارك والجناء لا يحتمله السلطان ..

قال: لا استطيع الركوب . . والقصر بعيد .

فاستحلفاه ان يفعل ، ولم يكن في الدار من الرجال غير مسلم بن عقيــل ، وهو في حجرته ، فلبس هانيء ثيابه وركب معها ، فلما دنا من القصر ، احست نفسه بالشر ، فقال لحسان : يا ابن اخي ، اني خائف فما ترى ?

قال : لا تجمل على نفسك سبيلًا فانا لا اتخوف عليك شيئًا .

فلما دخلوا على ابن زياد ٬ قال لشريح القاضي وكان عنده : اريب حياته ويريد قتلي . فقال هاني م : وما ذاك ايها الامير ?

قال : يا هانيء . . تتآمرون على امير المؤمنين والمسلمين ، وتجيء بمسلم بن عقيل فتدخله دارك وتجمع له السلاح والرجال وتظن ان ذلك يخفى ?. .

قال: ما فعلت .. قال: بلي ، فاعترف ولا تخف شيئًا .

- قلت اني لم افعل . فقال لحاجبه : على ً بالغلام البصري .

فجاء كعب حتى وقف بين يديه ، فقال له عبيد الله : أتعرف هذا الرجل ? ــ نعم .

فعرف هانيء انه كان عيناً على الشيعة ، فاضطرب واطرق ثم قال : أتصدقني ايها الامير اذا ذكرت لك كل شيء . - قل .

قال: والله لا اكذبك .. اني ما دعوته ولا علمت بشيء من أمره حتى رأيته جالساً على بابي يسألني النزول على فاستحييت من رده فادخلته داري وقد كان من امره الذي بلغك ، فار شئت اعطيتك الآن عهداً ورهينة تكون في يدك حتى انطلق واخرجه من داري واعود اليك .

قال : والله لا تفارقني ابداً حتى تأتيني به .

قال: آتيك بضيفي تقتله ?. لا والله ابدأ . وكثر الكلام بينهها .

فقام مسلم بن عمرو الباهلي فقال: تأذن ليمان اكلمه ايها الأمير ? - افعل.

فاخذ هانئاً وخلا به مجيت يراه ابن زياد ، ثم قال : يا هاني، لا تفتل نفسك . ولا تدخل البلاء على قومك . . ان ابن عقيل ابن عم الفوم وليسوا بقاتليه فادفعه اليه فانما تدفعه الى السلطان .

فسمع ابن زياد ذلك ، فقال : أدنوه مني .

فأدنوه ٬ فقال : والله لتأتيني به او لاضربن عنقك . .

قال : اذن والله يكثر القتل حول دارك ، وهو مؤمن بان عشيرته ستمنعه . فقال : اتخوفني يا ان عروة ؟!

وكان غلام له يدعى مهران ، قاغاً على رأسه وبيده قضيب فقال : واذلاه . هذا المرادي يهددك في سلطانك ?! فقال : خذه .

فقبض مهران على ضفيرتي هانيء ، وتناول عبيد الله القضيب وجمل يضربه على انفه وجبينه وخديه حتى سأل دمه على ثيابه ونثر لحم الخدين والجبين على لحيته وكسر القضيب ، فمد هانيء يده الى سيف شرطي يريد ان يتناوله ليضربه به ، فمنع من ذلك ، فقال عبيد الله : لقد حل لنا قتلك الآن ، ثم امر رجاله بان مجملوه الى حجرة ويغلقوا بابها .

فقال ابن خارجة : ايها الامير الغادر ، امرتنا بان نجيئك بالرجل فلما اتيناك به هشمت وجهه واجريت دمه وانت تريد قتله ?

فأمر به عبيد الله فتعتم . . ثم ترك .

اما ابن الاشعث فقال : رضينا بما رأى الامير .. لنا كان او علينا . وبلغ ابن الحجاج ان هانئاً قد قتل ، وكان فى المسجد .

فاقبل في بني مذحج حتى احاطوا بالقصر ونادى : انا عمرو بن الحجاج . . هذه فرسان مذحج ووجوههم . لم نخلع طاعة ولم نفارق جماعة ! . .

فقال عبيد الله لشريح القاضي : ادخل على صاحبهم هانيء فانظر اليه ثم اخرج اليهم فاعلمهم انه حي في القصر لم يقتل .

فدخل عليه ، فقال له هانيء : يا للمسلمين . . اهلكت عشيرتي ? اين أهل الدين أين اهل النصر ? .

ثم سمع صياح القوم ، فقال : يا شريح اني لاظنها اصوات مذحج وشيعتي من المسلمين ..

فخرج شريح ، ووراءه غلام لابن زياد جعله عيناً عليه ، وكان شريح يقول بعد ذلك . لولا هذا الغلام اللعين لابلغت القوم قول هاني. .

فلما أطل على مذحج قال : ايها القوم لقد نظرت الى صاحبكم وانه حي . فقال ابن الحجاج واصحابه : الحمد لله .. الحمد لله ، ثم انصرفوا . وانتهي الخبر بعد ساعة ، الى منزل هانىء .

فصاحت سلمى وخولة وامامة يقلن لمن حضر ؛ يا اهل الكوفة .. يقبض ابر زياد على هانيء بن عروة ، ويهدده بالقتل وهو في قصره ، ولا يسأل عنه ?!

ثم أقبلت سلمى تقول لابن عقيل: يا ابن عم الحسين . . ان هانئك اسير ؛ القصر وسيقتل فحاذا تنتظر الشيعة بعد هذا ? وكان القوم قد اجتمعوا ، وحو دار هانيء منهم اربعة الاف رجل في ايديهم السيوف كأنهم في ساحة حرب، وقا بايع الحسين من الكوفيين ثمانية عشر الفاكا رأيت .

فخرج ابن عقیل فنادی : یا منصوراً مت ...

وكانت هذه الكلمة شعاراً للقوم، فانضم اليه طوائف الناس على رأسهم مسا ابنعوسجة وولده عبد الرحمن والنار تنقد في الصدور .

فقال لعبد الله بنعزيز الكندي: تقدم الجيش الىالقصر فأنت على ربع كند. ثم قال لمسلم بن عوسجة : وانت يا ابا عبد الرحمن على ربع مذحج واسد وجعل ينظر الى الناس كأنه يفتش عن ضائع ثم قال : اين شبث بن ربعي وعمر ابن الحجاج ?

> فقال قائل: رأيت ابن ربعي على شرفة من شرفات القصر ... قال: قصم الامارة ?

- نعم ولم أرَّ عمراً ، فقال لابي ثمامة الصائدي انت على ربع تميم وهمدان. وانت يا عباس بن جمدة على ربع المدينة ... از حفوا الآن ، فمشوا الى القصر واصواتهم يملأ الفضاء ، ثم أحاطوا به من الجهات الاربع ، والنساء والرجال والصبيان يسبون ابن زياد وأباه ويسمعونه ما يكره ، وقد غص المسجد والسوة بالناس ، والوفود تتبسع الوفود حتى المساء ، فضاق القصر على ابن زياد ، ولم يكن في مجلسه غير ثلاثين رجلا من الشرط ، وعشرين من الاشراف ، واهل بيته وغلمانه ، بين اولئك الرجال شبث بن ربعي وولده الربيع .. وبينا هو في

حيرته ؛ أقبلت طائفة من وجوه الناس ؛ أذن لهـا قواد الثورة ؛ في الدخول ؛ فدعا كثير بن شهاب الحارثي ؛ وأمره بان يخرج فيمن يطيعـــه من بني مذحج ؛ لينصح للقوم بالتخلي عن ابن عقيل .

وقال لمحمد بن الاشمث: أما انت فاخرج فيمن أطاعك من كندة وحضرموت وارفع راية الامان لمن يأتينا من الناس ، وقال مثل ذلك ، لقعقاع بن شور ، وشبث بن ربعي !! وحجار بن ايجر، وشمر بن ذي الجوشن ، وترك بقية الوجوه عنده ، يستأنس بهم ، لقلة من معه ، فخرج الاشراف يخذلون الناساس ، ثم أمر هبيد الله من عنده بان يشرفوا على القوم من القصر فيعدوا اهل الطاعة ، الوعود الخلابة ، ويخوفوا اهل المعصدة ، ففعلوا .

فلما سمع الناس اقوال اشرافهم ورؤساء العشائر ، أخذوا يتفرقون ، حتى ان المرأة كانت تأتي اخاها وابنها فتقول : انصرف فالناس يكفونك ، ويصنع الرجل مثل ذلك ، فما زالوا يتفرقون. حتى بقي ابن عقيل في المسجد ، في ثلاثين رجلا من أصحابه لا يزيدون ، وماذا يفعل ذلك المسكين الذي خانه الحظ ، وتخلت عنه طوائف المخلصين لآل علي ، قبل ان ينقضي النهار ، وأي امسل له بالبقاء ، مع مسلم بن عوسجة وعبد الرحمن اللذين لزماه لا يبتعدان عنه قيد ذراع ، والانصراف الى منزل آخر من منازل الكوفة ، يستعيد فيه قواه ، وينظر من جديد في أمره ، ريمًا يجيء الحسين .

فقال لابن عوسجة : اني ذاهب ولا اعلم الى اين .

وأنا اسير معك الى حيث يطيب لك .

قال : خير لك ان تبقى حراً فقد ينتهي الحسين الى ضواحي الكوفة فلا يجد من يستقبله . – وانت ?

ــ أما انا فأخشى ان تضيع حريتي ، هذه الحادثات التي ترى .

ومشى يريد ابواب كندة . وليس معه احد !! ان ابن عم الحسين، الذي بايعه ثمانية عشر الفا من اهل الكوفة ، لم يجد في ذلك الليل رجلاً يستأنس به !! انه لمظهر رائع ، من مظاهر الوفاء يظهر به الكوفيون . . خرج يطوف في ازقــــة الكوفة لا يدري ابن يذهب عتى انتهى الى باب امرأة من كندة يقال لها طوعة ، وقد كانت للاشعث ، فاعتقها ، فتزوجها اسيد الحضرمي ، فولدت له بلالا ، وكان بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره ، فسلم عليها وطلب الماء ، فشرب ثم جلس.

فقالت له : يا عبد الله ، ألم تشرب ? \_ قال : بلي .

– اذن فاذهب الى اهلك !... فسكت ، ولم يجب .

فقالت له ذلك ثلاثا فلم يبرح

فقالت : سبحان الله ، اني لا أحل لك الجلوس على بابي .

فقال : ليس لي في هذا البلد منزل او عشيرة فهــل لك إلى اجر ومعروف اكافئك به بعد اليوم ? قالت : من انت ?

انا مسلم بن عقيل وقد غرني اهل الكوفة!
 فترددت قليلاً ثم قالت: ادخل.

فاختار حجرة في آخر الدار قعد فيها ، ونفسه حزينة ، وقلبه يضطرب ، والكآبة والألم يغمران روحه ، ولم تلبث المرأة حتى عرضت عليه العشاء فسلم يفعل ، ثم أقبل ابنها بلال ، فرأى امه تدخل تلك الحجرة وتخرج وقد فعلت ذلك مرات كثيرة وهو قاعد ، فقال لها : ان لك لشأنا في الدخول والخروج ، وجعل يسألها وهي تكتمه الامر حتى عجز صدرها عن حفظ السر .

فقالت: في البيت مسلم بن عقيل٬ واستحلفته بالله ان يكتم الناس ما يعلم . . فتام ليلته ولم يقل كلمة ، وهي تظن انه ارفع من ان يبوح بسر الرجل الغريب المنكود الحظ .

#### 29

فخرجوا ينظرون ، فلم يروا احداً ، فقالوا : لم يبـــق في الساحة كوفي الها الامبر .

فابتسم ابتسامة الظفر ثم قسال: نخرج اذن الى المسجد ، ونزل والرجال والحراس حوله حتى صعد المنبر وهم يحيطون به ، ثم امر مناديه فنادى : برئت الذمة من رجل من رجال الشرط والرؤساء والجيش صلى العتمة الا في هذا المسجد . . فغص المجلس بالناس ، بعد ساعة ، فصلى ثم قام فحمد الله ثم قال : اما بعد فقد رأيتم ما اتاه ابن عقيل السفيه الجاهل ، من الخلاف والفتنة ، ان الذمة بريئة من رجل نجد ابن عقيل السفيه الجاهل ، ومن اتانا به فله ديته . . نأمركم بالطاعة والويل لمن لا يفعل .

ثم ترك المنبر ، وقال للحصين بن تمـــــم وهو صاحب الشرط : احفظ ابواب الكوفة وفتش المنازل لا تترك منزلا ولا تصغ الى اعذار الناس التي ستسمع . . . أفهمت ? ـــــ نعم ايها الامير .

وقال لعمرو بن حريث: اما انت فقد جعلناك على الناس فكن ذلك الرجل. وانصرف فبات ليلته وهو مطمئن ، فلما كان الصبح ، جلس للناس ، فأقبل بلال ، ابن العجوز التي آوت مسلما، يسأل عن عبد الرحمن ، بن محمد بن الاشعث. فلما رآه قال له : ان ابن عقبل عندي في الدار .

فاتى عبد الرحمن اباه محمداً فخبره ذلك ، فدخل ابن الاشعث على عبيد الله فقال له : اعرف مكان ابن عقيل ايها الامير . فاشرق جبينه قائلًا : ابن هو ؟

في منزل طوعة ام بلال ، زوجة أسيد الحضرمي .

قال: تم فأتني به الساعة . ﴿ وَمَنْ يُسْيَرُ مَعِي ؟

فالتفت الى عمرو بن عبيد الله السلمي وقال : خذ يا عمرو سبعين رجلًا من بني فيس واقبضوا على مسلم .

فحمل عليهم فاخرجهم ... فعل ذلك غير مرة وهم لا يستطيعون ان يقبضوا عليه ، حتى ضربه بكير بن حمران على فمه بالسيف فقطع شفته العليا وسقطت بعض ثناياه فسال دمه ، فضربه مسلم على رأسه وثنى باخرى فهرب منه ، فلما رأوا ان الدنو منه صعب ، اشرفوا على سطح المنزل وجعلوا يرمونه بالحجارة ويجعلون النسار في القصب وبلقونها عليه ، فخرج الى الطريق يقاتلهم وهم يتراجعون .

فقال له محمد بن الاشعث : لك الامان فلا تقتل نفسك .

فغاص بينهم وهو يقول :

اقسمت لا اقتل الاحرا وان رأيت الموت شيئًا نكرا او يخلط البارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقرا كل امرىء يوما بلاقي شرا اخاف ان اكذب او اغرا

فقال له محمد: لا تكذب ولا تخدع .. ان القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك .. وكانت الجراح قد كثرت في جسمه واحس بالعجز ، فاسند ظهره الى جدار الدار والسيف في يده ، فامنه ابن الاشعث ، وامنه الناس ، الا ابن عبيد الله السلمي فانه قال : لا ناقة لي في هذا ولا جمل . فاستسلم ابن عقيل وانتزعوا سنفه .

فجعل يقول وعنناه تدمعان : هذا اول الغدر .

قال محمد : ارجو ان لا يكون علمك بأس .

قال : وما هو الا الرجاء . . اين أمانكم . . اخذتم سيفي .

، ثم بكى كما تبكى المرأة العاجزة .

فقال عمرو بن عبيد الله السلمي : الرجل الذي يطلب مثل الذي تطلب ، لا يبكى ، اذا نزل به مثل الذي نزل بك الآن .. قال: ما ابكي لنفسي ولكني ابكي لاهلي المنقلمين اليكم . . ابكي للحسين الله الرسول وآل الحسين . . ثم التفت الى ابن الاشعث قائلًا : اراك ستعجز الماني فهل تستطيع ان تبعث من عندك رجلًا يخبر الحسين مجالي وينقل اليه الاما اقوله له ? \_ \_ ما تريد ان يقول :

يقول: يا حسين ، ارجع باهل بيتك ، ولا يغرك اهل الكوفة ، فانهم سحاب ابلك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت ...

قال: والله لا فعلن وساكتب الساعة ، وكتب ما املاه مسلم وبعث بالكتاب ، ابن علي ، ثم حملوا مسلما الى القصر ، فدخل محمد على ابن زياد ، فقال له هذا : اذا فعلت ?

- قبضت على ابن عقيل . ـــ واين هو ?

- هو في فناء القصر وقد أمنته .

قال : ما انت والإمان .. ما ارسلناك لتؤمنه انما ارسلناك لتأتينا به ... . م بان يدخل ، ففعل محمد ثم جلس وهو ساكت .

وكان ابن عقيل قد جلس على باب القصر ، والدم يسيــــل من شفته وفمه ، أ. احترقت احشاؤه من العطش .

ورأى جرة عند الباب ، فقال : اسقوني من هذا الماء .

فقال له مسلم بن عمرو الباهلي : اتراها ما ابردها والله لا تذوق منها قطرة من تذوق الحيم في نار جهنم !...

فرفع رأسه قائلًا له : من انت ?

- انا من عرف الحق اذ تركته ، ونصح الامة والامام اذ غششته ، وسمـــع الماع اذ عصيته انا مسلم بن عمرو ...

خمانة وغدر (١٠)

فلما وضع القدح على شفتيه ، امتلاً دما، فنعل ذلك ثلاثاً ، فجعل يقول : لو كان من الرزق المتسوم شربته . ودعي عندئذ الى الدخول ، فلما مثل بين يدي ابن زياد لم يسلم عليه بالامارة .

فقال له احد الحراس: الاتسلم على الامير?

قال : ان كان يريد قتلي فها تسليمي عليه وان كان لا يريد ذلك فليكثرن تسليمي ... فقال ابن زياد : انك مقتول يا ابن عقيل .

قال : أتفعلها ? - نعم . - اذن اوصى .

فقال لعمرو بن سعد : ان بيني وبينك قرابة ولي اليك حاجة وهي سر .

قال: اذكرها ولوكانت سراً . - لا استطيع ذلك .

فقال عبيد الله : لا تمتنع يا عمرو من حاجة ابن عمك .

فقام معه الى زاوية من زوايا القاعة ، فقال : ان علي بالكوفة دينا استدنته وانفقته وهو سبعائة درهم ليس غير فاقضه عني اذا شئت ... ـــ وغير ذلك!

— وانظر جثتي ، فاستوهبها واجعلها في التراب ... وابعث الى الحسين من يردّه ، قبل وصوله الى الكوفة . — وبقي شيء آخر ? — لا .

فقال ان سعد لان زياد : اوصاني بان اقضى دينه ..

قال : اما ماله فهو له يصنع به ما يشاء . ﴿ وَأَنْ أُوارِي جَنَّتُهُ . .

- انا اذا قتلناه لا نبال ما صنع بها .

– وان نرسل الى الحسين رجلًا برده ...

واما الحسين فان لم يردنا لم نرده وان ارادنا لم نكف عنه .

ثم قال له : يا ابن عقيل، اتيت الناس وكلمتهم واحدة ، لتفرق هذه الكلمة قال : كلا ، ولكن اهل هذا البلد زعموا ان اباك زياداً قتل خيارهم وسفال دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فاتيناهم لنأمر بالعدل وندعو الى حسم الكتاب والسنة . .

ــ وما انت وذاك ألم يكن يعمل بذلك فيهم اذ انت تشرب الخر بالمدينة •

في نهارك وليلك ?

انا اشرب الحمر ؟؟ انت تعلم والله يعهم انك غير صادق واني لست كما
 كرت . . . - بل تشربها ولا تبالى .

قال: ان احتى الناس بشرب الخر، من يلغ في دماء المسلمين فيقتل النفس التي حرم الله قتلها على الغضب والعدارة وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئًا . . اتعرف من هو هذا . . هو انت .

قال: قتلني الله أن لم اقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الاسلام.

قال: انك احتى من احدث في الاسلام ما ليس فيه.

- تقول هذا ولا تخاف ?

- و انك لا تدع سوء القتلة وخبث السيرة . . نعم ليس في الاسلام كله احد احق بهذا منك . .

قال : ملعون انت، وملعون الحسين وعلي ، وعقيل وكل من ينتمي الى بيتك ما فاسق !!.. فحول وجهه عنه ولم يجب .

فقال لابن الاشعث . والله لولا امانك ما استسلمت . . قم بسيفك دوني قد نكثت مهدك ، فظل محمد ساكتاً .

فقــال لشبث بن ربعي وكان حاضراً ، ووراءه الربيع : يا ابن ربعي ، ألم اهاهدني على الوفاء للحسين ? فلم يتكلم .

قال : وقد بلغت بك النذالة يا خائن انك حاربتني وشهرت سيفك على مع رجال ابن مرجانة الذي لعنت أباه ?! فابتسم وكأنه لم يسمع ما قال .

ثم قـــال مسلم : ماذا تقول للحسين غداً : اتقول له . كنت مع علي ، ثم هار قته ، ثم انضممت اليك ، ثم تركتك وانا لا اعرف لي طبعاً غير الخيانـــة والمعدر . . انك ان لم تقل ذلك قاله هؤلاء . . . يا غادر . .

فقال ابن زباد . احملوه الساعة ، فحملوه .

- فقال لبكير بن حمران : أأنت الذي قطعت شفة هذا الفاسق ?
  - نعم . \_ وضربك على رأسك ? \_ نعم .
    - ــ وهل تعلمت الآن ان تضرب الاعناق ?
    - سأفصل رأسه عن حسده بضربة واحدة .
- اذر كن جلاده .. اصعد ، واضرب ، وخبرنا ما تصنع ، فحمسل المسكين الى سطح القصر وهو يسبح ويستغفر ، واشرف به على السوق .

فقال بكير : ادن مني . الحمد لله الذي اقادني منك ، وضربه ضربة لم تغن شيئاً ، فقال مسلم : الا تستطيع ان تخدشني خدشاً وفاء من دمك ايها العبد ١٧ فضربه الثانية فبرى عنقه وقذف تجسده الى أسفل . . ثم نزل كأنه لم يفعل شيئاً . فقال ان زياد : ما كان يقول وانتم تصعدون به ?

- كان يسبح ويستغفر وقد قال لي : انك لا تستطيع ان تخدشني وفساه من دمك ايها العبد . .

قال : وفخراً عند الموت ? لقد قتل فلىفتخر ما شاء .

وكان محمد بن الاشعث قد قال لابن زياد : لقد عرفت منزلة هاني، في الكوفة ايها الامير ، وعرفت مقام بيته ، وقد علمت عشيرته اني سقته اليك فاسألك ان تهبه لي فاني اكره عداوة قومه . .

قال : صبراً فسنهبه لك .

فلما قتل مسلم ؛ خطر لابن زياد خاطر سوء ؛ فقال : ابن قائد الحرس ? فلما جاء قال له : اخرج هانئاً الى السوق واضرب عنقه !!

- على مرأى من الناس?
- اجل ، ليعلم اهل الكوفة جميعهم ان ابن زياد لا يمزح ...

فشفع فيه ابن الاشعث وجعل يقول : لقد وعدتني بالعفو عنه ايها الامير .

-- وعدناك ثم رأينا ان في بقائه خطراً فخير للكوفة ان يقتل ويقتل بمده رؤساء المتشمعن للحسين .

فحاول ان يتكلم فأمره بالسكوت ثم اوماً الى قائد حرسه بالخروج .

وقبل ان يفعل خطر له خاطر آخر ، فقال : اين غلامنا التركي ?

فاحضروه ، فقال له : اخرج مع قائد الحرس وكن جلاد هاني م بن عروة واقتله الساعة .. دون ان تصغي الى احد وقال لغلام آخر . اما انت فاحمل الينا رأسه ورأس مسلم ! قال ذلك ، كأنه يخشى ان يخدعه قائد حرسه ، فانصرف الثلاثة فاخذوا هانئاً ومشوا الى السوق ، والناس من انصار الحسين ، وانصار يزيد ، ينظرون الى جثة مسلم ولا يزيدون على قولهم : مسكين ابن عقيل !!.. ورأس القتيل عند جثته وهو مضرج بالدم معفر في التراب .

فقال احدهم بصوت هادىء : لقد خسر ابنعروة حياته ، كما خسر حياتـــه مسلم ، وتراجعوا وهيبة ابن زياد تملاء النفوس . .

ولو رفع هانيء رأسه ، في تلك اللحظة ، لابصر في آخر القوم رجــــلا من الحوانه .. هو عمرو بن الحجاج النازل ببيته !! أجل ، كان عمرو ، ينظر مع الناس الى جثة ابن عقيل وليس على وجهه أثر من آثار الألم !!.. ثم جعل ينظر الم هانيء .. الذي يجرونه الى المسلخ .. وهو ساكت مطمئن ، لا يدعو قومه الى انقاذه ، وقد كان قادراً على ذلك ، ولا يهوي بيده الى سيفه .. ولا يرتفـــع له صوت ...

كأنه لم يره حياته كلها . . وكأن هانثًا صملوك من صعاليــك العرب مجهول المقام مجهول النسب!

ثم حول وجهه ، كا حول شبث بن ربعي وجهه عن مسلم ، في مجلس ابن زبادا ومشى الى بيته ، بيت هانيء بن عروة نفسه ، ذلك القتيل النبيل ، الذي عجم قومه واخوانه عن ان يطلبوا بدمه . . وكان في القوم عندئذ ، رجل من عشيره هانيء ، يدعى عبد الرحمن بن الحصين ، وقد أبصر كل شيء . ورأى الفسلام التركي ، يمسح سيفه بعد الفتل ، والخيلاء في بردتيه ، فدنا منه وجعل يحدق البه حتى انطبعت صورته في مخيلته ، وجمل يتبعه بعد ذلك من موضع الى آخر حتى قتله ، وهو مع ابن زياد ، في ناحية من له نواحي العراق .

وحمل الغلام الآخر رأسي القتيلين الى مولاه . فيعث بهما الى يزيد بن معاوية ا وخبره بما فعل صاحباهما ، فكنب اليه يزيد يشكر له مروءته وحزمه !...

وقد جاء في كتابه : بلغني ان الحسين قد توجه من الحجاز الى العراق ، فضع المراصد وسلح النواحي ، واحبس على التهمــــة ، وخذ على الظنون ، ولكر ٧ تقتل الا من قاتلك واعلم اننا ناظرون الدك .

فأرسل ابن زياد رسله وجواسيسه الى حدود ولايته وأمرهم بان يطيروا البه اعندما يبلغهم ان الحسين قد جاء ، وجعل يطلب الرجال والقواد الذين حمد الها السيف ، دفاعاً عن مسلم بن عقيل ، يوم خرج في الكوفة ، وكان فيهم المختار ابن ابي عبيد ، وعبد الله بن الحرث بن نوفل ، ما عدا من عرفت من اهل الشيمة ، فقبض على بعضهم ، وفر" البعض الآخر ، لاجئين الى بلاد الله ، ريمًا ينتهي الحسين الى الكوفة . وكان ذلك في شهر ذي الحجة من السنة الستين

و في مقتل مسلم وهانيء ، يقول عبد الله بن الزبير الاسدي :

فان كنت لا تدرين ما الموت فانظري الى هانيء في السوق وابن عقيه الى بطل قسد هشم السيف وجهه وآخر يهسوي من طمار قسي لى وقبل ، ان هذا الشعر قاله الفرزدق .

وأما الذين حاربوا مسلما من المتشيعين ، فشبث بن ربعي ورفاق له ، و الله مبث يقول للقعقاع بن شور : انتظر بهم الليل لئلا يتفرقوا .

فيقول له القعقاع: انك قد سددت عليهم الوجوه فاخرج لهم ...

بكى بنو مراد سيدهم هانئاً وغمرت اللوعة كل قلب، ولكنهم كانوا يبكون، وهم داخل الجدر، لا يجسرون على حمل السيف، والطلب بدم القتيل البري، الذي آثر الموت على تسليم ضيفه، وتهامس الناس قائلين: قتل هاني، بن عروة في ساحة الكوفة. حتى انتهى الخبر الى اهل داره قبل غروب الشمس، فرفعت سلمى صوتها تلمن ابن زياد وتندب زوجها وترثيه – واقبلت خولة وامامية تشار كانها في البكاء – حتى غصت الدار بالرجال والنساء، منجميع الاحياء، ودخل ابن الحجاج في تلك الساعة، وفي عينيه دمعتان كاذبتان . . . وعلى وجه، مظاهر الالم . فصاحت سلمى تقول: أين هاني، يا أبا امامة ?

والنذل يبكي !.. وكأن اللوعة تمنعه من الكلام !!

ثم قالت خولة : يا عمرو . . في اي شيء استحق فقيدنا القتل ?

قال : في دفاعه عن ابن عقيل الذي كان جاراً له .

قالت : عندما خرج ابن عقيل ، كان هاني، بين يدي ابن زياد ، لا يقدر على الخروج من قصر الامارة ، ولا يستطيع الدفاع ..

- ولكنه دافع عنه وهو بين يدى الامير .

فقالت سلمي : قل انه لم بشأ ان يخون جاره ويدفعه الى يد الجلاد .

- هو ذاك . . . وان كنت انت ?
- كنت وراء القصر من الناحية الاخرى مع طائفة من وجوه الناس .
- وكان الجلاد في الساحة يضرب عنق مسلم وعنق زوجي، وانتم لا ترون ان تمقلوا قدما في سبل انقاذ الاثنين . .
- أَلَمْ يَقُلُ لِكَ النَّاسُ انِي رَحَفَتُ الى القَصَرُ ، عَلَى رأْسُ بَنِي مَذْحَجَ لأَنْقَــُذُ هَانَا مَنه ?. بلى ، قالوا ذلك ، ثم قالوا انك تراحمت ..

- فعلت هذا عندما اقبل شريح القاضي يقول ان هانئاً حي ...
  - اذن كنت تظن انه قد قتل ...

فاضطرب ثم قال : أجل لقد بلغني ذلك ثم عرف ان ابن زياد سيخلي سببه عند المساء ..

فسكتت حتى تفرق القوم ثم قالت : ألم تعاهدوا ابن عقيل على الوفاله وللحسين ?

- بلی . و کیف طاب لکم ان تخذلوا مسلما و تتخلوا عنه ?!
  - لم اترك السنف الاعندما انصرف الناس.
  - ولكنك من اشرافهم وهم يسمعون لك . .
- قال : رأيت شبث بن ربعي يدعو الناس الى الانصراف ففعلت .

قالت : كانت القوة مع الشيعة ، وقد بابع الحسين ثمانية عشر الفا من اهل الكوفة فخاف ابن زياد ان يقتحموا عليه القصر ويتمتلوه ، فغركم بالوعود را المراعندئذ رضى نزيد بن معاوية على رضى الحسين

ثم قالت وهي تغص بالدموع: قولوا انكم نسيتم حسيناً ، وهان عليكم ، .. اجل وعد كاذب ، ان تروا جثة ابن عمه وجثة زوجي ، غائصتين في الدماء ... قال : صبراً يا سلمي ولا تستسلمي الى الحزن .

- أجل ان في الصبر فرجا لي ، وستدعو قومك غداً الى قتــال ابن ، ، ، ، و طالبا بدم هاني، بن عروة قتيل الوفاء . . أليس كذلك ؛

قال : لو قدرت على هذا لما ترددت فيه .

فأيقنت أمامة عندئذ بان أباها من الخونة .. فاخفت وجهها بيدي و مما. . تذرف الدمع وهي ساكنة .

وكانت سلمى تقول: نعم الك لو قدرت على هذا لما ترددت فيه الند ١٠. بالامس قويا فاصبحت اليوم من اضعف الناس . . وكنت شيعياً فصيرتك , مو، الامير نصيراً للامويين . . وليمت الحسين وآل الحسين فقد نسيتم الآن كل شيء

- قال : لم يخطر لي من قبل اني سأسمع مثل هذا !!
- وأنا لم يخطر لي ، انك انت .. زوج اختي خولة ، وأبو أمامــة ، التي احميتها الحب كله ، تغض طرفك عن هانيء وهو يقاد الى النطم .
  - لم أر هانئاً بين يدي الجلاد ...
  - بل رأيته ... وقد ضربت عنقه وعنناك تنظران البه ...
    - فارتجفت شفتاه قائلاً : ومن خبرك ذلك ؟
- الناس الذين شهدوا القتل ، وقد وصفوا لي عظمه هانيء ورباطة جأشه ، عندما حنى رأسه لسمف الفاتل .
  - لقد كذب هؤلاء يا سلمى فانا لم أر ما تقولين . . .
  - أريد ان اؤمن بانك صادق ولكن هذا القلب لا برى ما أراه ...
    - -- وتظنين اني من الخونة ?
    - بل اظن انك تخليت عن الحسين وهذا يكفي ...
- ومسحت دموعها ثم قالت : بل تخليت عن زوجي وانها لغصة ستنزل معي الى القبر ...
  - قال: لو عرفت أن أن زياد أمر بضرب عنقه لدافعت بالسنف.
    - اما الآن فقد عرفت انه قتل فدافع ان شئت.
    - لم يبق لي الآن سبيل الي الدفاع . لاذا ?
      - لان هيبة ان زياد غلاء نفوس القوم!
      - ولا يطمعك قومك اذا دعوتهم الى ذلك ?
    - ان قومي لا يحملون السيف الا اذا حمله جميع المتشيعين !..
      - وماذا يصنع شبث بن ربعي .
      - لقد امسى شبث من صف الامويين!
      - وابن سلمان بن صرد وحبيب بن مطهر ?
- قيل لي انهها خرجا من الكوفة فراراً من رجال الشرط وقد يسيران للقاء الحسين في ضواحي الكوفة . ومسلم بن عوسجة ?

- اما مسلم فقد استخفى عندما تفرق الباس عن ابن عم الحسين .
  - وخرج قومه بنو اسد ?
  - فر بمضهم ، والبعض الآخر في سجن ابن زياد . .
- اذن لم يبق في الكوفة ظل للشيعة . . هذا ما يبدو لي .
  - و ستمسى الحكوفة مقراً لاثباع ان معاوية .
- فقالت خولة عندئذ : الا ترى ان نرحل يا عمرو ? الى اين ?
  - -- الى الحجاز فتلقى الحسين وتنصح له بالمدول عن الجيء .
    - اذا خرجت لحق بي جيش ابن زياد .
- ولكن معظم رفاقك قد خرجوا ولم يخافوا ان يلحق بهم هذا الجيش.
  - كان ذلك يوم قبض على ابن عقيل . واليوم ?
  - اما اليوم فلا نستطيع ذلك لان جواسيس الامير تملأ البلد . .
    - وهل طلب هذا الامير ابن عوسجة ?
  - ـ نعم طلبه وامر رجاله بان يقبضوا عليه وعلى ولده اذا رأوهما .
    - ولم يأمرهم بالقبض عليك .
       انه لم يفعل كما ترين ...
      - وما هي غايته ? اظن ان ابن ربعي شفع في ….
        - فاطرقت المرأة وقد عرفت ان زوجها خان الشيعة .
- فقالت سلمى : مسكين هانيء . . يموت ضحية مرؤته وشرفه ولا يطلب ا- .. بدمه . . لقد كنت يا هانيء العزيز على قومك ولكنهم ضيعوك .
  - فسمعت من الرواق صوتا يقول : ان دم هانيء لا يضمع وأنا حي . .
    - ودخل فتى في ربيع عمره والكآبة تغمر جبينه .
      - فقالت سلمي : عبد الرحمن ?
- وكان الفتى ، عبد الرحمن بن الحصين المرادي ، انذي قتل سلاد هانيء بدر ان مر زمن على حادث القتل ، فقال : نعم عبد الرحمن .
  - وأن عمك سبد العشيرة ?
  - انه النوم في الجنة وسيدخل قاتله في النار . .

- قالت : أليس في الكوفة رجل مرادي يذكر هانئاً ?
- بلى ، فيها رجل لا ينساه هو أنا !. وماذا تفعل ?
  - اضرب عنق القاتل كا ضرب عنق القتيل البرىء.
    - وشهدت مقتل هانيء ?
    - -- اجل وقد انطبعت صورة قاتله في هذا الصدر .
      - ومن شهد ذلك من قومك ?
- لم يكن من رجال العشيرة آخد سواي .
   ومن غير العشيرة .
   فأوما إلى أن الحجاج قائلا : كان أبو أمامة في آخر الناس !!..
  - فتراجع عمرو وهو يقول : أنا ?...
    - نعم انت وقد رأيتك .
  - بل رأیت رجلا آخر فأنا لم أشهد شیئا .
- قال : اني واثق بانك عمرو بن الحجاج ، وانك شهدت مقتل أخيك ... قال : كذبت ...
- بل انت الكاذب الجبان ، وقد حولت وجهـك عن ذلك الشريف الذي نقم بداره ، عندما رأيت السيف يهوى الى عنقه ...
  - فتجلد قائلًا : ألم تقل الآن انك رأيت كل شيء ? ﴿ ﴿ ﴿ لَمُ انْسُ مَا قَلْتَ . . ﴿
    - وكيف صبرت على ما رأيت ورضيت بان تكون من الجبناء?

قال: لست من سادة العرب ورجال القيادة .. اني فتى لم اختبر الزمان ولم تعرفني الميادين ، ولم اكن قط من رجال الرأي في قصر الكوفة .. اما انت نسيد مذجح وقائد من قواد الشيعة ، وابن زياد لا يستخف بقوة قومـك فلو خطر لك ان تدافع عن اخيك و تزحف برجالـك الى القصر كما فعلت في المرة لأولى لتردد ابن زياد في القتل .

فنظرت خولة الى اختها كأنها تسألها ان تأمر عبد الرحمن بالسكوت، فقالت سلمي : كفي يا عبد الرحمن ..

وكان قد رأى في عيني خولة نظرات الاستمطاف ، فقال : ومع ذلك ففي

الكوفة رجال تشبه ابا امامة، وقد يكون احد هؤلاء الرجال هو الذي رأيت... فاشرق جبين ابن الحجاج ...

وجعلت سلمى تقول: آمنت الآن بان ابا امامة لم يكن حاضراً وانا ارجو ان لا يضيع دم القتيل ، واستسلمت عندئذ الى البكاء ، وهي لا ترفع رأسها ولا تنظر الى احد ، وخيانة ابن الحجاج اشد وطأة عليها من مقتل ذلك الزوج الوفي ، وكان التظاهر بالحزن واللوعة خير ما يلجأ اليه عرو في تلك الساعة افجعل يبكي كا يبكي القاتل الذي يشيع جثة قتيله !.. ثم احس ان البكاء يمزق احشاء فخرج الى الرواق ومنه الى السوق الذي يغص بانصار الامويين ، ولم يسمع في ذلك الليل، غير كلمة واحدة ترددها الافواه: ذهبت الشيعة ، وخاب رجاء الحسين .

# 31

لي كلام أمرني بان انقله اليك ، مسلم بن عوسجة وولده عبد الرحمن ،
 قالها ابن الحصين المرادي ، وقد خفض صوته .

فقالت سلمي : وأين مسلم ?

- انه قید مئة ذراع من هذا المنزل .
   في دار رجل من بني أسد ?
  - أجل والرجل شيخ ينزل على بني مذحج . \_\_ وما هؤ كلامه ?
    - يسألك ان لا تبكي هانئا الا اذا عجز عن ان يثار به ..
      - ــ وكيف يتم له الامر وهو لا يجسر على الظهور ?
- بنتظر مجيء الحسين ، فاذا قدم الكوفة ، خرج معه الى قتـــال ابن زياد فهزت رأسها قائلة : نعم سيخرج الحسين الى قتال الطاغية ولكن بدون جيش..
  - ان وراءه جيشاً من اهل الحجاز .

- ليس في الحجاز اليوم جيوش تزحف الى الحرب . . ان شيعة الحسين في الكوفة وقد فرقتها ايدى النوى .
  - وهل تظنين ان الرجل الذي بريد ان يسترجع الخلافة يجيء وحده ?
- بل يجيء على أمل ان يكون له في الكوفة ثمانية عشر الفاً يحملون السيف من أجل خلافته . . .
  - قال: سترجع الشبعة عندما تعلم ان سمدها انتهى الى العراق.
- لو كانت الشيعة كما تظن لاستولت على قصر الامارة وهدمت على رأس
   ماحبه في يوم واحد . وجود الحسين يقوي العزائم . . .
- ووجود شبث بن ربعي وعمرو بن الحجاج وغيرهما يضيع الامل ، أعرف مسلم ان عمراً امسى خصماً للشمعة ?
- انه يعرف كل شيء ، وقد سأل ولده عبد الرحمن رأيه في الامر فقال له :
   لبفعل عمرو ما يشاء فأمامة تشفع فيه . .
- واطرق قليلاً ثم قال : ولكن الاثنين يخافان ان ينتهي الامر بأبي أمامة الى السيان وعده . . بل يخافان ان ينكث العهد ، فسكنت سلمى ولم تجب . فقالت خولة : أعد علمنا ما سمعت .
- قال : يظن ابن عوسجة ان بين عمرو وشبث عهداً لا يستطيع الاثنان الا ان مبرا فمه . \_ \_ وهذا العهد متناول أمامة ?
- نعم ، ويقول عبد الرحمن ان أباها سيزفها ، وهي مكرهة ، الى الربيع ، درن ان يكون هنالك من يمنعه من ذلك . .
  - وماذا يصنع عبد الرحمن اذا تم الامركا يقول ?
- انه لم يبح لي بما في صدره و لكني رأيت العزيمة الثابتـة والغرام الطاهر
   في عشه . .
- فلم تشأ المرأة الحكيمة العاقلة ان تقول كل شيء ولكنها التفتت الى امامـــة فائلة : ماذا ترمن يا بنبة ?
- أرى ان ابن زياد نفسه لا يستطيع ان يزفني الى من لا احب ... بـــل

يستطيع هو ويستطيع ابي ان يضربا عنقي لتكثر ضحايا الوفء والشرف في الكوفة .. اني لعبد الرحمن بن مسلم لا لسواه ولا أزيد على هذا ..

فقال الفتى : يخيــــل الي ان اباك عاهد ابن ربعي على الامر الذي تنظرين فه الآن

- ان ابي يقدر على ان يعاهد من بشاء .
- ولكنه سيطلب اليك غداً ان تتهيأى للزواج ..
- وانا اطلب اليه ان يعدل عما يهم به . وان لم يرضَ ؟
  - انصح له بان يفعل . واذا لج في الطلب ?
- - ما هي . افترض ان اباك رضي بما تسألينه اياه . نعم .
- ثم اراد بعد ذلك ان يدعو عبد الرحمن بن مسلم ليكتب عقد الزواج وعبد الرحمن بعمد عن الكوفة ، فماذا يفعل ?

فنظرت الى امها تستعين بها على الجواب.

فقالت خولة : سيكون عبد الرحمن مع مولانا الحسين .

- اجل يكون مع الحسين وهو لا يعود الىالكوفة الا اذا ظفر مولاه باعدائه واستقام له امر الخلافة . . . . اذن تحمل امامة اليه . .
- ولكن عمرا لا يرضى بهذا .. اتسألين زوجك وهو على دعوة الامويين ان يسير الى معسكر ابن بنت الرسول ليزف ابنته الى عبد الرحمن ? انه لا يفعلها ولو سقطت هذه السهاء ..

فحنت رأسها قائلة : اصبت ، والحسين لا يأذن لعبد الرحمن في الجيء .

ــ وما الرأى ?

- اذن اقول لعبد الرحمن ان أمامة هي لك ..
- اجل ، وسأصبر على البعد حتى يضيق مجأل الصبر ، وأملى عليها شعورها العالى ، في تلك الساعة ، ان تكف عن ذكر الزواج والغرام. فقالت له . . اذا اراد عبد الرحمن ان يرضي امامة فليطلب بدم هانيء . .
  - قال: لا اقول هذا لاحد من الناس. لماذا ?
- لان الفتى الذي يطلب بدم هانيء ولا يطيق ان يشاركه أحمد في الطلب
   به ، هو انا ! \_\_\_ ولكن عبد الرحمن عون لك .
- اقسمت اني سأقتل ابن زياد ، او الغلام التركي الذي قتل هانئا ، دون ان استعين باحد ، ولست براجع .
  - فرفعت سلمي رأسها قائلة : بارك الله فيك يا بني .
- واقسم الآن اني ساحمل العشيرة كلها على ان تحفظ العهد لزوجة هانيء بن
   عروة ، كما حفظته له ، وهو حي . .

ثم نهض قائلاً: لا تخرجي يا سيدتي من هذا المنزل ، فمالنا كله لك ، ولن المسي سيد العشيرة الذي قتله طاغية الكوفة .. فعادت الى الاطراق والبكاء ، واقبلت خولة وامامة ، تعالجات لوعتها ، باخبار الشيعة ، وعزيمة الحسين ، وتعللانها بالامل . وقلب امامة يكاد يذوب اسى وغراماً ، ولم يشأ ابن الحصين ، ان يمكث طويلاً بذلك المنزل ، فقد كان يخاف ان ينقل عمرو بن الحجاج ، ما مهمه منه ، الى ابن زياد ، فيقبض عليه ، وكان همه ان يكون الصلة الطيبة ، بين الماشقين ، وان يعزي ، بجميع وسائل التعزية ، زوجة نسيبه وسيد عشيرته . ولم يلبث حتى خرج وهو يقول : سأقص الليلة على مسلم ما تحدثنا به .

وقد مثل بعد ساعة ، بين يدي مسلم ، في ذلك المنزل الذي استخفى فيه ، وعبد الرحمن يسأله عن امامة وهو يخبره ما سمع ، ويدعوه الى الصبر والاستسلام الى مشيئة الله عز وجل .

تهيأ الحسين للمسير الى الكوفة ، عندما انتهى اليه كتاب مسلم ابن عمه يقول له فيه : لقد بايعك ثمانية عشر الفاً من اهل الكوفة ، وذاع الخبر فى مكة ، ثم ردده اهل المدينة ، فأقب ل عمر ، بن عبد الرحن ، بن الحرث بن هشام يقول للحسين : اتيتك لحاجة اريد ذكرها نصيحة لك ، فان كنت ترى اني الصادق الامين قلتها وأديت ما علي من الحق فيها ، وان ظننت غير ذلك كففت عما اريد .

قال : قل فوالله ما اشك فىك .

قال ؛ بلغني انك تريد العراق ، واني مشفق عليك ان تأتي بلداً فيه عمال يزيد بن معاوية ، وامراؤه ، ومعهم بيوت الاموال ، والنساس عبيد الدينار والدرهم ، فلا آمن عليك ان يقاتلك من وعدك ، ومن أنت أحب اليه من بزيد .

قال : جزاك الله خيراً يا ابن العم واني لا اعلم الآن أ آخذ برأيك أو اتركه فليفعل الله ما يشاء .

فلما خرج عمر ، دخل عبد الله بن عباس فقال : خبرني الناس انك سائر الى الكوفة فاذكر لي ما انت صانع .

قال : عولت على المسير في هذين اليومين ان شاء الله .

قال : أتسير الى قوم قتلوا اميرهم ، وضبطوا بلادهم ، ونفوا بني أمية ?? ان كانوا فعلوا ذلك فسر اليهم .. ولكنهم دعوك وأميرهم عليهم قاهر لهم ، وعماله يجبون المال فهم اذن يدعونك الى الحرب . ومع ذلك فأنا مسافر .

قال : واذا غروك وخذلوك وكانوا أشد الناس عليك ?

ــ استخير الله وانظر ما يكون . . .

وأتاه عندئذ ان الزبير فحدثه ساعة ثم قال : نحن ابناء المهاجرين وولاة هذا

الامر دون بني أمية فماذًا ترى ?

- حدثت نفسي بالرحيل الى الكوفة ، وقــــد كتبت الى شيعتي واشراف الناس المقسمين بها وانا واثق بالله .

قال : لو كان لي بالكوفة مثل شيعتك لما ترددت في الرحيل .

ثم خاف ان يتهمه فقال: ولكنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الامر هنا، لساهدناك فيه ، وبايعناك ومشينا تحت لوائك الى الابد ..

قال : أما الحجاز فلا رغبة لي في الاقامة به ، من أجل هذه الغاية .

ــ أمّ ان شئت ، واعهد الي في الخلافة ، فتطاع ولا تعصى .

- وهذا امر لا أرغب فيه ، ثم قال : والله لأن أقتل خارجا من مكة بشبر، احب الي من ان اقتل فيها ، ولأن أقتل خارجا منها بشبرين احب الي من ان الله خارجا منها بشبر ، وايم الله لو كنت في حجر هامـــة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا حاجتهم بي ..

مقام الرجل فخرج ، فقال الحسين لمن عنده : ليس في الدنيا شيء أحب الى هذا الرجل من ان اخرج من الحجاز ... لقد علم ان الناس لا ينظرون اليه ، وأنا لم بب منه ، فود ً لو خرجت ، حتى يخلو له الجو ... ونام ليلته وهو يفكر في الحروج ، فلما كان الصباح أتاه ابن عباس فقال : يا ابن العم ، أريد ان اعتصم السبر فلا أقدر .. انى أخاف عليك الهلاك في هذا الوجه . الله معي .

قال: أمّ بهذا البلد فانك سيد أهل الحجاز ولا تدن من العراق فقومه اهل فدر ... – لقد دعوني اليهم .

ان كانوا يريدونك كما زعموا فاكتب اليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم ثم سر الهم بعد ذلك . . قال: الاقامة بالحجاز لا تطيب لي .

إذن سر الىاليمن فان بها حصونا وشعابا وهي ارض عريضة طويلة ولابيك المعنى الناس فاني ارجو ان يأتيك عندئذ الامر

الذي تحب .

قال : اني والله لأعلم انك مخلص لي ولكني لا ارجع عما هممت به .

اذا كنت سائراً فلا تسر بنسائك وولدك فاني لخائف ان تقتل كا قتل عثان ونساؤه وولده ينظرون اليه .

ودمعت عيناه ثم قال: لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجار وهو اليوم لا ينظر اليه احد من الناس. والله الذي لا اله الاهو لو اعلم انك تطيعني اذا أنا اخذت بشعرك حتى يجتمع علينا الناس لفعلت .. ثم انصرف وهو لا يلتفت اليه ، ومر بابن الزبير فقال: قرت عينك يا ابن الزبير ، ثم انشد:

هذا الحسين يخرج إلى العراق ويترك لك الحجاز ...

وكان الحسين يقول: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جون ا فاذا فعلوا ، سلط الله عليهم من يذلهم حتى يمسوا اذل من العبيد . . .

وترك مكة يوم التروية ، فعرضت له رسل عمرو بن سعيد بن العاص ، المهم الحجاز ، وعليها يحيى اخو عمرو ، يمنعونه من المسير ، فأبى ان يرجع ، لم تضاربوا بالسياط حتى ظفر بهم ، ومشى مع اصحابه ، والوثوق بالله يملاً نفسه ، ولم يلبث حتى مر بمكان رحب ، تحط به الرحال ، فرأى نوقاً قسد اقبلت م اليمن ، وعليها الحلل ، ونبات يمني يصبغ به ، يقال له الورس ، فقال لرجاله ، خذوا هذه النوق ثم قال لاصحابها : من احب منكم ان يمضي معنى الى اله الى اله الى اله الى اله . في أوفيناه كراءه وأحسنا صحبته ، ومن احب ان يفارقنا الآن اعطيناه ند . ه .

ففارقته طائفة منهم ، وسارت معه طائفة اخرى يكسو افرادها ويعطبهم الكراء ، ريوصي اصحابه بان يحسنوا اليهم احسانهم الى المخلصين له .

فلما انتهى الى موضع يقال له الصفاح ، لقيه الفرزدق الشاعر فقال له اعطاك الله سؤلك يا مولانا ووهب لك ما تحب . .

قال: ما هي اخدار الناس خلفك ?

فخفض صوته قائلًا: قلوب الناس معك ، وسيوفهم مع بني أمية ، والقضاء ل من السماء . . والله يفعل ما يشاء . . .

قال: صدقت لله الامريفعل ما يشاء. ثم قال: اذا نزل القضاء بما نحب ، دنا الله على نعمه ، وان حال القضاء دون الرجاء ، فلم يعتد من كان الحق نيته التقوى سريرته ، وسار وهو لا يبالي، فانتهى اليه كتاب من عبد الله بن جعفر ، مله ابناء محمد وعون وقد جاء فيه : اما بعد فاني مشفق عليك من هذا الوجه بكون فيه هلاكك وهلاك اهل بيتك . . انك ان هلكت اليوم طفيء نور رض فانك علم المهتدين ورجاء المؤمنين فلا تعجل في السير فاني في اثر نابي والسلام .

وكان ابن جعفر ، وهو ابن عم الحسين ، قد طلب الى عمرو بن سعيد ، امير جاز ، ان يكتب الى الحسين كتابا يجعل له الامان فيه ويعده بالصلة والبر ، سأله الرجوع الى مكة ، ففعل عمرو ، وبعث بكتابه مع اخبه يحيى ، وعبد بن جعفر نفسه ، فلحقا به ، ودفعا اليه الكتاب، ثم بذلا جهدهما كله ليحملاه , الرجوع ، فلم يقبل ، وكان يقول لعبدالله : لقد رأيت رؤيا فيها رسول الله ، وأمرت فيها بامر انا ماض فيه ، علي كان هذا الامر ، او لي .

قال : وما هي ?

ما حدثت بها احداً وما انا محدث بها احداً حتى ألقى ربي . . فلم ير َ الاثنان بدأ من الرجوع ، ومثنى الحسين يتعجل في مسيره وهو لا فلم ير َ الاثنان بدأ من الرجوع ، ومثنى الحسين يتعجل في مسيره وهو لا ف الحوف .

### 3

الا تذكر يا أبي ، اني أردت منذ زمن طويل ، ان ابعد ابن عوسجة وولده

- عبد الرحمن عن الكوفة ? \_ \_ بلي .
- وتعلم الغاية من ذلك ?
   اعلم يا بني انك تريد امامة زوجة لك .
  - ــ هو ذاك ، وإنا اسألك الآن إن تخطيها لى !
  - ولكني فعلت ذلك من قبل ولم ترد الفتاة ان تكون زوجا لها .
- اما اليوم فسترضى وليس لها عذر . . ان مسلماً وولده تركا العراق كا لرى
   وهما لا يجسران على الرجوع اليه . . بل يعودان مع الحسين .

فقال الربيع : لا يستطيع الحسين ان يدخل الكوفة وابن زياد حي ، والمال في يده ، والناس يخافونه ويسمعون له .

- قال: سبكون جيش الحسين اكثر عدداً من جيش الكوفة.
  - لا تنس ان وراء ان زیاد ، جیوش بزید امیر المؤمنین ،
- قال : يصعب علي يا بني ان اخطب امامة مرة ثانية . ﴿ لَاذَا ؟
  - لاني اخشى ان يردني ابن الحجاج كما ردني بالامس . .
- ان ابن الحجاج خصم لمسلم ، وهو لا يطيق ، ان تكون له بعــد اليوم ،
   صلة مم المتشمين .
- ولكن ابن الحجاج شيء ، وامامة شيء آخر ، هو اليوم خصم مسلم وخمم الحسين ، وهي العاشقة التي برح بها الغرام وفتنها عبد الرحمن .
  - سينصح لها ابوها بترك هذا الغرام ، وقد ترضى .
  - قال: اذا نصحت لك انا بترك امامة ، فهل تفعل ?
- أما أنا فلا أترك امامة ولو قتلت . . اتعلم لماذا ? انبي لست من العشاق الاتظن . ولكن هذه الكلمة التي قلتها منذ بضعة اعوام ، يجب ان تتم ، ويجب ال
  - تمسي الفتاة زوجة لي . ﴿ ﴿ وَمَنَّى تَرَى أَنَ أَحَدَثُ عَمْرًا بِالْأُمْرُ ؟
    - في هذا المساء . هنا ام في منزل هانيء بن عروة ?
    - فتردد قليلًا ثم قال : في ذلك المنزل ، على مسمع من أهله .
- قال : لقد نسينا نحن الاثنين مقتل هانيء .. أيليق بي ، وانا ابن ربعي ، اله أخاطب خولة بشأن الخطبة ، واختها سلمى تبكى زوجها وترثيه ?

- أذن نبعث اليه من يدعوه .
- فنادى غلامه قائلاً : قللابن الحجاج اني مجاجة اليه واحذر ان يسمعك احد. واقبل عمرو بعد ساعة فقال شبث : أتؤثر عبد الرحمن بن مسلم على الربيع ام ماذا ?
  - قال: يظهر أن القضية قضية زواج . نعم .
    - ولكني لا استطيع ان احدثك بها الآن .
      - قال : ليس في المنزل غيرنا نحن الثلاثة .
- اني لا أخاف الناس ، ولكن اذا وعدتك بان أزف امامة الى الربيع ، فخولة لا ترضى ، وقد قتل زوج اختها منذ أيام .
  - قال : عدنى بذلك وعلى الباقي .
  - لا اعدك بشيء لان الرأى رأى الفتاة .
  - فقال الربيع : ان الفتاة تحب عبد الرحمن على أمل الزواج اليس كذلك ?
    - بلي . واين هو عبد الرحمن اليوم ?
    - لا اعلم . اما انا فأعلم انه لحق بالحسين .
- ليذهب الى حيث يشاء فانا لا ابالي . . ومع ذلك فاذا لحق بالحسين اليوم فسيمود غداً . نعم يعود ولكن الى حيث ينتظره الموت .
  - تريد ان تقول ان ابن زياد سأمر بضرب عنقه ? وعنق ابله .
    - لا اربد ان يكون لي في هذا رأي .
    - بل يكون لك رأي في الخطبة .. اني أطلب امامة .
      - تطلبها من امها اذا شئت! ماذا تقول ?
- اقول اني لا استطيع ان احدث خولة بالامر اليوم ، كما اني لا اريد ان
   اكره امامة على الاقتران بفتى لا تحبه .
- ولكن تقول لها ان رجاءها الاول قد خاب؛ وهي لن ترى عبد الرحمن بعد اليوم . . . وهذا أمر لا أفعله .
  - أذن فأنت لا تريد ان أكون صهراً لك!

فابتسم ابتسامة الالم قائلاً: يا شبث، تطلب الي ان أتخلى عن مسلم بن عقيل، وهانيء بن عروة فأفعل، ثم تطلب أن اترك الشيعة وأنضم الى صفوف الاموبه فافعل، أفتسألني الآن ان أطعن ابنتي بيدي، وهي بهجية حياتي، ولؤال، العراق ? \_ وكيف ذلك.

- أَمْ يَسَالُنِي الربيسِع الآنَ ، أَنَّ اقول لامامة ، ان رَجَاءِها قَدَّ خَابِ ?. ١١. هذه الكلمة وحدها تقتل الفتاة ، والموت. نعم ان المؤت خير لي من ان أقولها قال : أرجو ان تسألها سؤالاً آخر .

-- ما هو ?

مو أن تقول لها ان عبد الرحمن قد استخفى فماذا تربن ?

وتريد ان تسمع جوابها ? - نعم .

ُ اذن فاعلم أنها ستقول : سأحفظ عهد عبد الرحمن إلى الابد .

- وانت واثق بهذا ?

 كا أثق باني سأخسرها اذا أنا خنقت هواها الذي تتقد ناره في صدره، ا منذ أعوام . .

فالتفت الى ولده قائلًا : اذن فاخنق انت غرامك ولا تحدث به أحداً فه، ثبت لك الآن ان امامة ليست لك .

فقال عمرو: بل يصبر فقد يجيء الفرج بعد الصبر.

قال : ما رأيت وجهاً للفرج الدي تعنيه . . قل من اين يجيء .

- لا استطيع الآن ان اقول شيئاً لاني لا اعلم ، ولا تعلم انت ، اي حاا ينتهي اليها الحسين ، في حربه مع ابن زياد ...

فعرف شبث ، ان فكرة رهيبة خطرت لابن الحجاج في تلك الساعة ، ه. ان الحسين سيقتل ، ويقتل رجاله الواحد بعد الآخر فلا يبقى هنالك فتى يطا. امامة غير الربيع .. فقال له : اصبت فالله وحده يعلم الغيب والربيع صابر أسمعت يا بني ?

ـــ اجل ولكني واثق بان الغاية انتى لم ابلغها اليوم لا ابلغها غداً ، وامام. ه

امبد الرحمن وحده ، مات ام بقي ...

قال : كل شيء في هذه الدنيا يتغير يا بني .

- نعم ، الا هذا الغرام الذي لا تغيره الحادثات .

ووضع رأسه بين يديه وغاص في لجة التفكير .

فقال ابوه: اعدك يا ابا امامة بان الربيع لا يسألك عن ابنتك الا بعد ان ينتهي امر الحسين فنهض قائك إوانا اعدك باني لا اتردد في حمل امامة على الرضى بولدك ، اذا رأيت سبيلا الى ذلك .

وانصرف وهو يقول في نفسه : اما الآن فلا إقتل ابنتي كما قتلت الشيعة ... وكان الربيــع يقول : قتلني الله ان لم اقتل عبد الرحمن ...

## ٣٤

ارسل الحسين ، عبد الله بن بقطر ، اخاه في الرضاع ، الى مسلم بن عقيل بندل اليه خبر مجيئه .

ثم انتهى الحسين ، الى موضع يقال له الحاجر فأرسل قيس بن مسهر الى اهل الكوفة ، يدعوهم الى تنظيم الصفوف .

وكان عبيد الله بن زياد ، امير الكوفة ، قد بلغه خبر مسير الحسين منمكة ، ومعه طائفة من الرجال .

فدعا وجوه أصحابه ، بينهم الحصين بن نمير التميمي صاحب شرطته فقـــال لهم : ان الحسين بن علي آت فما رأيكم ?

فجمل كل واحد منهم يبدي رأياً وهو يصغي الى ما يقولون ولكنـــــه لم يستحسن هذا الاراء .

فقال: يا ابن نمير ، انك صاحب الشرط في الكوفة ، وقد عهدنا اليك في قضاء

- حاجة لنا فهل تفعل ?
- افعل ما يطيب لك أيها الامير . ولكن المهمة أصب مما تظن .
  - ليس أصعب من القتال الذي يكتنفه الخطر ، وأنا راض . .

قال : تقود الرجال الى القادسية ، ثم تمتد الخيل صفاً واحداً الى خفان ، ثم الى القطقطانة ، حتى تنتهى الى جل لعلم . - ثم ماذا ؛

- ثم تأمر الناس بان يقبضوا على كل رجل قادم الى الكوفة وتبعث به الي فأرى رأيي فيه . . ـ واذا قدم الحسان ?
- اذا قدم الحسين فساحفظ طريق الكوفة واحذر ان تطاء قدماه ، ثم سايره بجيشك حتى ترى أي موضع يختار لنزوله .
  - يصل اليك عندئذ أمرى فتصنع ما آمرك به .

والتفت الى الناس قائلًا: أما انتم فقد علمتم جميمكم رغبتنا ورغبة أمير المؤمنين فيما يعني الحسين بن علي ، فكونوا على حذر ولا ترددوا في الطاعة .

وكان في القوم ؛ شبث بن ربعي وعمرو بن الحجاج ، فأراد الامير ان يلمس اخلاصها بيديه ، فقال : يا ابن ربعي ، لقد وثقنا باخلاصك كما ترى ، وطلبنا رجال الشيعة واحداً واحداً الا انت وابن الحجاج اتذكر ذلك ؟

- أذكره أيها الامير . ولم تنس عطفنا عليك وعلى من معك ?
  - لم انس شيئاً . اذن فانت خاضع مطيع .
  - ومستمد لقتال الحسين مع قومك اذا قضت الحاجة بهذا ?
  - - وانت ياان الحجاج ?
    - اقول ما يقوله شبث بن ربعي وافعل ما يفعل .
      - وتريد ان يكون الامير راضياً عنك ?
      - هذا ما اطمع فيه ولا رغبة لي في شيء آخر .
- قال : نسألك ان تزف امامة الى الربيع بن شبث . فذعر قائلاً : اليوم ? - نعم اليوم ، قبل ان تخرج الى لفاء الحسين .

- قال: يطلب الى الأمير امراً أنا عاجز عن قضائه.
  - وكيف ذلك ، أليست أمامة مطبعة لك ?
- بلى ، ولكنها وحيدة بيتي ، وقد احبت فتى لا يستطيع القددر ، وان جار ان يصرفها عنه . .
- نعم ایها الامیر ، انه من انصار الحسین وعندما خطب امامة کنت مثله ،
   وکنا جمیمنا فی صف واحد . . . والآن ?
- المناة الآن فقد مضى ما مضى ، ولست قادراً على انتزاع الغرام من صدر الفتاة الا اذا ساعدني الزمان . . قال : يظهر انك لا تحب ان تترك شيعتك . .
- لو كانت غايتي ما ذكرت لما ترددت في الخروج من الكوفة مع طوائف المتشيمين الذين خرجوا منها . اني أريد ما تريده ايهــــا الامير ، ولكن الحب يعرض لي والذنب في ذلك ذنبي لا ذنب الفتاة . .
  - قال : خبرنا الربيع كل شيء وهو مخلص لنا وقد وعدناه .
- وأنا احبه ، وارغب في ان تكون امامة له ولكن لا حيلة لي في ذلك كا ترى ، ثم قال لشبث : ألم تقل لي ان ولدك لا يسألني عن أمامة الا بعد ان ينتهي أمر الحسن ?
  - بلى وانى لم انس ما قلت . ولماذا لم تخبر الامير ?
- لانه لم يخطر لي ان الامير يصغي الى مثل هذا ولم يقم في الذهن ان الربيع
   قص عليه حكاية غرامه . .
- فقال ابن زياد : يكفي ان اعلم ان ابن الحجاج يؤثر الربيع على عبد الرحمن ، ولو كان الامر في يده لزف امامة اليه .
- نعم يا مولاي اني اؤثر الفتى الذي ذكرت وارجو ان يكون القدر عوناً لي وله ، على بلوغ الغاية .
- ونحن نرجو ان ينتهي امر الحسين الى ما نحب فيتم للربيع الامر ، ثم قال : تهيأ الآن للخروج مع الحصين صاحب الشرط .

- الى القادسية ? الى المكان الذي يطيب له أن يلقى الحسين فيه . فقال شبث : لقد تهيأنا لذلك منذ ايام !! متى يخرج الحسين ?
- بعد يومين وسنوصيه بان يعلم الحسين الاخلاص للخليفة كما نوصيكما بذلك الآن . ان الذي يطيعنا له جزاؤه ، ومن تحدثه النفس بالخيانة ، يموت ، وخرج الى ساحة القصر يعرض شرطته وجنده ويأمرهم بالطاعة على مرأى ومسمع من طوائف الناس ، ولم يمر يومان ، حتى مشى الجند الى القادسية ، وفيه شبث بن ربعي ، وعمرو بن الحجاج ، وكانت أمامة تقول لامها : هذا ابي الذي كان شيعياً يخرج اليوم الى قتال مولاه . . اللهم انصر الحسين واصحاب الحسين .

#### 3

كان زهير بن القين البجلي قد حج ' وكان عثانيا ' وهو يرى ما يراه بنو أمية انصار معاوية ويزيد . فلما عاد ' لقي الحسين في الطريق ' فجمال ياشيه ولكنه لا ينزل معه ولا يطيب له ان يدنو منه ' فرأى الحسين ان يدعوه ' فأناه وهو يكره ذلك ' ثم جعلا يتحدثان حتى جن الليل ' فلما عاد القين قال لاصحابه من أحب منكم ان يتبعني فليفعل .

قالوا : الى أنن ?

وجلس وهو يقول: خرجنا في يوم من أيام الفتح فأصبنا غنائم ففرحنا ، وكان معنا سلمان الفارسي فقال لنا: اذا ادركتم سيد شباب أهل محمد فكونوا اشد فرحا بقتالكم معه مما أصبتم اليوم من النعم ، قال ذلك وسكت قليلاً ثم دعا زوجته فقال لها لقد طلقتك فالحقي بأهلك فاني لا أريد ان يسبيك احد ، ثم

قال لرجاله: اما انا فاستودعكم الله .. ولزم الحسين من تلك الساعة لا يبالي بسواه، وكان عبد الله بن بقطر ، اخو الحسين في الرضاع، قد انتهى الى القادسية، وهو لا يعلم ان فيها جيش ابن زياد . فقبضوا عليه، وحماوه الى مجلس الحصين بن نمير .

فقال له: من انت ?

فقام احد اصحاب الحصين فقـــال : هذا هو اخو الحسين بن علي .. هذا عبدالله بن بقطر وقد رأيته في الحجاز . فقال : انت عبدالله ?

- انا هو! - تريد الكوفة ?

فكره الرجل ٬ وهو صاحب الخلق الطاهر ان يكذب . فقال – نعم. .

-- وتحمل رسالة من مولاك ?

– امرني مولاي بان انقل كلاما الى ابن عمه مسلم بن عقيل .

فلم يقل له صاحب الشرط ان مسلما قد قتل ، بل قال : اين تركت الحسين ?

في الطريق . – ومعه جيش ? – معه طائفة من اصحابه .

فقال : احملوه الى امير الكوفة واعبدوا علمه ما سمعتم .

فحملوه الى ابن زياد وخبروه بأمره ، فأمر به فاحضروه ، فقال له : رسول الحسين واخوه في الرضاع ! اصعد اذن فوق القصر والعن مولاك الكذاب ابن الكذاب ثم انزل حتى ارى رأيي فيك .

فصعد وهو لا يقول كلمة حتى انتهى الى السطح فقال : ايها الناس ، لقد جاء الحسين وانى العن ابن زياد واباه ..

وبلغ الامير ذلك ، فقيال : اقذفوا به الى اسفل ، فالقوه من القصر فتكسرت عظامه وبقي فيه رمق ، فاقبل رجل يقال له عبد الملك بن عمير من بني لخم ، فذبحه وكان يقول : اردت ان انقذه من آلامه .. وقبل ان يبلغ خبر قتله ، الحصين بن نمير ، وصل الى القادسية رسول الحسين الآخر ، قيس بن مسهر « الصيداوي » .

فأخُذته خيل الحصين ، ثم ارسل الى ابن زياد ، ومعه رسالة مولاه الى اهل

الكوفة فأمره ابن زياد بان يلعن الكذاب ابن الكذاب ...

فصعد قيس فحمد الله ثم قال : هذا الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله انا رسوله اليكم وقد فارقته « بالحاجر » فاجيبوه ، ثم جعل يلمن زياداً وابن زياد ويستغفر لعلى .

فامر به عبيد الله فرمي من أعلى القصر فتقطع فمات .

والحسين يسير نحو الكوفة ، حتى انتهى الى ماء من مياه العرب ، عليــه عبد الله بن مطيع .

فقام اليه فقال : بأبي انت وامي يا ابن رسول الله ما اقدمك ?

فخبره الحسين خبره ، فقال : اذكرك الله وحرمة الاسلام ، واستحلفك ، محرمة قريش وحرمة العرب ان ترجع فوالله لئن طلبت ما في ايدي بني امية لكان جزاؤك الفتل ، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك احداً ابداً فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك لاعدائك . .

فابى الا ان يمضى ، فلما انتهى الى موضع يقال له التعلبية ، اتاه خبر قتــــل مسلم بن عقيل ، ثم خبر مقتل اخيه في الرضاعة ، ثم مقتل قيس .

فقال له بعض اصحابه : نسألك يا مولانا ان ترجع من مكانك هذا فليس لك بالكوفة ناصر وليس لك شيعة ، ونحن نخاف ان يكونوا عليك .

فوثب بنو عقيل فقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا او نذوق ما ذاقه مسلم . فقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء .

ثم قال البعض الآخر : انك لست مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس اليك اسرع ..

ثم ارتحلوا فانتهوا الى « زبالة » ، وكانوا لا يمرون بماء الا اتبعه من علي.... ، وتحدث القوم ، فى زبالة ، بمقتل رسله الثلاثة .

فدعا رجاله فقال: لقد خذلتنا الشيعة ، فمن أحب ان ينصرف فلينصرف ليس عليه منا ذمام ونحن لا نطلب من أحد شيئًا. فتفرق الناس يمينًا وشمالًا حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة لم يبق سواهم ، وانما فعل ذلك، لانه علم ان الاعراب الذين اتبعوه ، وهو في طريقه ، كانوا يظنون انه سيأتي بلداً قد استقامت له طاعة اهله ، فأراد ان يعلموا امرهم قبال ان يندموا على ما مضى .

ثم سار حتى نزل بطن العقبة . فلقيه رجل من العرب فقال : أرجو أت تنصرف يا مولانا فوالله ما تقدم الاعلى الاسنة وحد السيوف . . ان هؤلاء الذين بعثوا اليك لو كانوا كفوك مؤونة القتال لكان ذلك رأيا . ولكن تذهب الى الكوفة على هذه الحال التي نعلم فلا أرى أن تفعل .

قال: لا يخفى علي ما ذكرت ، ولكن الله عز وجل لا يغلب على أمره ... امشوا أيها الناس ، وهكذا كان الناس يسألونه الرجوع عن الكوفة .. عن البلد الذي خان أهله أباه وأخاه ، وهو لا يرجع ، ويد القدر الجائر تدفعه من الوراه .

## 3

طلع الصباح والحسين يهم بالمسير ، فقيل له : لقد أقبــــل مسلم بن عوسجة وولده عبد الرحمن ومعهما ناس من بني أسد .

فقال : سيقول لنا مسلم ان رجاءنا قد خاب . . أين هو ?

فجاء مسلم وابنه ، وجعلا يقبلان رداءه وركبتيه والدموع تجول في عيني ذلك الاسدي ، الكبير بوفائه وعظمة نفسه .

ثم قال مسلم : لقد التقينا أخيراً يا مولانا فالحد لله .

قال: لم يخطر لنا ان أمر مسلم ابن عمنا سينتهي الى القتل . . ان عبيد الله ابن زياد يشبه أباه في قسوته وجفائه . . كيف استطاع أن يقبض على مسلم وهو ضيف على الشيعة وواحد منها ?

قال : أتريد ان تعلم كل شيء ?

- أجل ، فالرجل الذي تصيبه السهام كل يوم لا يبالي بما يسمع .
- قال : لو كان رسولك غير مسلم لقتل ابن زياد واستولى على الكوفة بقوة السيف في نهار وليل .
  - أما القتل فلا يعمد اليه آل على الا اذاكان دفاعا .
    - وهل كان مسلم قادراً على ما ذكرت ?
- نعم ، فقد كان ابن زياد جالساً عند فراش شريك بن الاعور ، في منزل هانيء بن عروة ، وكان ابن عمك في المنزل نفسه ، في حجرة اخرى يسمع منها صوت عدوك ، وكانوا قد دعوه الى الخروج اليه بالسيف ولكنه لم يفعل ، ثم حكى له الحكاية كما جرت ، فاطرق ملىاً ثم قال : وكيف حدث القتل ؟
- دعا ابن زياد هانئاً الى القصر ، فهشم انفه وخديه بقضيب كان في يده ،
   وذاع في الكوفة عندئذ خبر قائل ان هانئاً قد قتل .
  - فخرج ابن عمنا عندثذ يطلب بدمه ?
- أجل يا مولانا ، خرج من ذلك المنزل الذي اختباً فيه ، فرأى الالوف من الرجال يحملون السيوف ويهتفون باسمك وأبصر الرغبة في قتال ابن زياد بادية في العبون ... فتقدمهم الى القصر ?
  - بل دفعهم اليه ولجأ هو الى المسجد . وبعد ذلك ?
- عمد ابن زیاد بعد ذلك الی دهائه بهدد ویعد ، ویقسو ویلین ، حتی تفرق الناس وأوی كل واحد منهم الی بیته .
  - ولم يبق احد حول مسلم ، من هذه الالوف التي ذكرت ?
- بقيت أنا وابني هذا .. ثم رأينا رجـــال الشرط تتبين وجوه الناس ، فانصرف ابن عمك وانصرفنا نحن نتلمس مكاناً نستخفي فيه ولكن احدهم فضح امر مسلم فأخذ فقتل..
- فتمتم قائلًا : رحمه الله ورحم عبد الله بن بقطر وقيس بن مسهر رسولينا الاخرين ؛ خسّرنا الآن اخبار الشبعة . .
  - فحنى رأسه وجعل يقول: لقد كان في الكوفة شبعة يا مولانا !..

- واليوم ? أما اليوم فلم يبق فيها ظل لمن ذكرت!
  - قال: ماذا تقول يا أبا عبد الرحمن ?...
  - أقول انك لا تجد في الكوفة رجاً؟ من شيعتك .
    - اى ان الظلم والخوف فر"قا رجال على !.

فغمرت الكآبة وجه الحسين وجعل يقول: لقد اصاب الذين قـــالوا ان الكوفة خذلت علياً والحسن وستخذل الحسين .. أجل سمعنا هــذا ولكننا لم نصغ اليه .. وهذا هو الواقع لمسناه الآن باليدين .. من هم الحونة ?

- أذكر لك يا مولانا اسماء بعض الرؤساء .
- هات ، قال : أول هؤلاء شبث ن ربعى . .

فهز رأسه قائلًا : شبث بن ربعي . هذا رجل العجائب في اخلاقه ، واول · عبد من عبيد القوي . . ثم من ? — عمرو بن الحجاج الزبيدي .

- هذا احد الذين تخلوا عن الحسن فليس من الغريب ان يتخلى عن اخيه ..
  - ثم قال : عمرو بن الحجاج ? أبو امامة ??...

  - اما الفتاة فعلى العهد . ومن قال لك ذلك ?
  - عبد الرحمن بن الحصين المرادي الذي يطلب بدم هانيء بن عروة .
    - فقال : ألم ترها انت يا عبد الرحمن ?
    - بلى ، رأيتها قبل ان اجيء .
       ولم تخف رجال الشرطة ?
    - كنت مع ابن الحصين ولم ابال . وسمعت منها ما تحب ؟
- اجل ، سمعت يمين الاخلاص ، ورأيت مظاهر الوفياء وهي مع امها وخالتها يناصرن مولانا الحسين ويلعن ان زياد . ولكن الزواج .
- لا نجد اليوم سبيلا اليه ، فهانيء قد قتل ، وزوجت ه سلمى لا تكف عن البكاء . . والنار ستشتعل في الكوفة .
  - قال : نراك صابراً على جور الزمان وهذا ما نريده .

- ــ لقد عودني هذا الزمان الصبر واني مسلم امري الى الله .
  - واين ابن الحصين ? ۔
- فقال مسلم: هو هنا يا مولانا وقد اعددته لامر . اذكره لنا .
  - يقوم في الذهن ان الحرب ستدور رحاها بينك وبين ابن زياد .
    - ايفعلها الطاغية ?
    - يفعل كل شيء ولا يسأل . واذا دارت رحاها ?
- ارسل ابن الحصين الى سلمى ارملة هانيء بن عروة ، يسألها باسمي واسمك،
   ان تستمين باختها على حمل بني الحجاج على الرجوع عن نصرة بني امية والانضام
   اليك مع قومه . . . . ولكن ابن الحجاج لا يصغي الى زوجته وهو الخائن . .
- اما نحن فلا نكف عن الرجاء والاستعطاف حتى يستقيم لنا الامر ونظفر
   باعدائك الذين هم اعداء الله .

قال: ينصح لنا بعضهم بالرجوع الى الحجاز، ومن رأي الآخرين ان نسير الى الامام فماذا ترى انت ? ـــ اني من انصارك الامناء الذين ليس لهم رأي . قال: لقد استعنا بالله فلا نرجع . . ــ وانا وراءك الى الظفر او الموت . . ــ وانت ما عبد الرحمن ?

- الموت خير من هذه الحياة التي تضيع فها الآمال . .

فقال في نفسه: لقد صيرت الحادثات هذا الفتى العاشق رجلاً . . ثم قــال : الى الامام ، ووقف بباب خيمته وهو يرددها والناس يتسابقون الى اعداد عدة الرحمل ، وليس على الوجوه اثر من آثار الخوف .

> وكان آل علي ، صغارهم وكبارهم يقولون : الى الامام . . وكان ذلك فى الىوم الاخبر من السنة الستين .

# 3

انتقل الحسين ومن معه من « الحاجر » الى « شراف » ثم خرجوا منها عند بزوغ الفجر يريدون الكوفة . . فلما انتصف النهار ، كبر رجل من أصحاب الحسين ، فقال له : لماذا كبرت ?

قال : رأيت النخل في آخر الافق . .

فقال رجلان من بني اسد : ليس في هذه الارض نخلة ...

قال: فما هو اذن ? قالا: هذه طلائع الخلل ...

- وانا ايضاً ارى ذلك ، ثم قال لمن حوله : أليس لها ملجاً نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد ?

قالوا: بلى ، هذا ذو حشم الى جنبك تميل اليه عن يسارك فان سبقت القوم اليه فقد بلغت ما تريد ، وذو حشم ، جبل عال فى ذلك السهل ، فنادى : الى الجبل يا اصحابي .

فمالوا اليه ، وطلعت خيل ابن زياد، من الناحية الاخرى ، تريد الجبل نفسه، ولكن الحسين سبق القوم اليه ، ونزل ، فلما اقبلوا ، رأى الحسين الف فارس ، على رأسهم الحر بن يزيد التميمي ، أرسله الحصين بن نمسير من القادسية بستقبل الحسين .

ثم رآهم ينزلون بالقرب منه ، فقال لاصحابه : اسقوا قومنا ورشفوا الخيل وشيفا ، ففعلوا ، والحر ينظر اليهم ولا يقول كلمة ، حتى حضرت صلاة الظهر ، فأمر الحسن مؤذنه بالاذان ، فأذن .

ثم خرج الحسين الى جيش الكوفة ، فقال : ايها الناس ، انها معذرة الى الله خرج الحسين الى جيش الكوفة ، فقال : ايها الناس ، انها معذرة الى الله

واليكم ، اني لم أجيء حتى اتتني كتبكم ورسلكم يقولون لي : « اقدم الينا فليس لنا المام ، لعل الله يجمعنا بك على الهدى ، وقد جنت الآن ، فان تعطوني ما أطمئن اليه من عهودكم أدخل الكوفة ، وان لم تفعلوا انصرفت عنكم الى المسكان الذي أقبلت منه ، فلم يجيبوه .

فقال : من هو قائدكم ? فبرز الحر فقال : أنا الحر بن بزيد .

قال : أتريد ان تصلي باصحابك ? - بل صل انت ونصلي بصلاتك .

فصلى بهم ، ثم دخل واجتمع اليه اصحابه ، فلما كان العصر صلى بهم أم استقبلهم بوجهه فحمد الله واثنى عليه ثم رفع صوته قائلاً : اما بعد فاتقوا الله واعرفوا الحق لاهله فذلك أرضى لله .. نحن اهل البيت أولى بولاية هذا الامر ، من هؤلاء المدعين ما ليس لهم ، السائرين فيكم بالجور والعدوان فان انتم جهلم حقنا ، وكان رأيكم غير ما اتنني به كتبكم ورسلكم انصرفت عنكم الساعة ، قبل ان تغرب الشمس .

فقال الحر : والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر .

فأخذ كتبه فنشرها بين ايديهم .

فقال: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا اليك . . وقد امُرت ، اذا انا لقيتـك ، ان لا افارقك حتى تقدم الكوفة ، وتمنثل بين يدي عبيد الله بن زياد الذي ملأ الله جنساً ريد حربك .

قال : الموت أدنى اليك من ذلك ، ونظر الى اصحابه فقسال : اركبوا ولننصرف ..

فقال الحر: أمنعكم من ذلك . قال: ثكلتك امك ما تربد ?

قال : اما والله لو غيرك من العرب يقولها ما تركت ذكر امه بالثكل كائنًا من كان ، ولكني والله ما لي الى ذكر امك من سبيل الا بأحسن ما يقدر عليه ..

- قل ما تريد . قلت اني اريد ان انطلق بك الى اين زياد . -
  - اذن والله لا اتبعك . اذن والله لا أدعك .
  - بل انصرف عندما أشاء فانا سيد نفسي وليس لك امر .

قال: اني لم اؤمر بقتالك، وانما امرت ان لا افارقك حتى تنتهي الى الكوفة نشئت فخذ طريقاً لا تدخلك الكوفة ولا تردك الى المدينة حتى اكتب الى رياد وتكتب انت اليدأو الى يزيد بن معاوية .

فسار الحسين عن يسار القادسية . والحر يماشيه ولا يغفيل عنه ، نى ضاق صدره رضي الله عنه ، فقال : يا اهل الكوفة ، ان رسول الله لى الله عليه وسلم قال : من رأى سلطانا جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهده ، الها السنة رسوله ، يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان لا يغير ما عليه ، بفعل الها لسنة رسوله ، يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان لا يغير ما عليه ، بفعل مولان حقاً على الله ان يدخله مدخله . . الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة يطان وتركوا طاعة الرحمن ، واظهروا الفساد ، وعطاوا الحدود ، وأحلوا بلم وحرموا الحلال وأنا احتى من غيري ، وقد أتنني كتبكم ورسلكم بالبيعة نكم لا تسلموني ولا تخسد لوني ، فان اقتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم . . أنا سين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله ، نفسي مع نفسكم ، واهلي مع اهلكم ، نفسي بن فاطمة بنت رسول الله ، نفسي مع نفسكم ، واهلي مع اهلكم ، خي وابن عمي مسلم بن عقيل وسيغني الله عنكم والسلام

فقال الحر: اذكرك الله .. واني اشهد لئن قاتلت لتقتلن .

- أتخوفني بالموت يا ابن يزيد ? والله ما ادري ما أقول لك .. بلى اقول كما له أخو الاوسي لابن عمه وهو يريد نصرة الرسول .. قال له ابن تذهب فانك مول فقال :

سأمضي وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى خيراً وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وخالف مثبوراً ورافق بجرما فان عشت لم اندم وان مت لم ألم كنى بك ذلا ان تعيش وترغما فلما سمع الحر ذلك ، تنحى عنه ، ولكنه كان يسير غير بعيد وعيناه تنظران به بحذر ويقظة ، فلما انتهوا الى «عذيب الهجانات » رأوا اربعة رجال على راسهم ، قد اقبلوا من الكوفة ، ومعهم دليلهم الطرئماح بن عدي ، والطرماح , بني طيء ، فتصدى لهم الطرماح قائلا : انكم من أهل الكوفة وسأردكم .

فقال الحسين : لأمنعهم بما امنع منه نفسي . انهم من انصاري وهم بمنزلة مر جاء معى فان فعلت ناجزتك .

فكف عنهم ، فدعاهم الحسين فقال : خبروني خبر الناس خلفكم .

فقال له مجمع بن عبيد الله العامري: أما اشراف الناس فقد اعطوهم المال الكثير وملاوا غرائرهم فهم رأي واحد عليك ، وأما سائر الناس بعدهم فقلوبهم معك وسيوفهم غداً مشهورة عليك .

قال : نسألكم عن قيس بن مسهر كيف قتلوه .

فقصوا عليه خبر قتله وعيناه تذرفان الدموع .

ثم قال الطرماح: والله ما ارى معك كثيراً من الناس ، ولو قاتلك هؤلاء الذين أراهم حولك لظفروا بك .. ان في ظهر الكوفة من الناس ما لم تر عيناي جمعاً في مكان واحد اكثر منه قط ، وانهم جمعهم زاحفون اليك ، فاسألك بالله ان قدرت على ان لا تخطو اليهم خطوة فافعل ، وان أردت ان تنزل بلداً ينعال الله به حتى ترى رأيك ويستبين لك ما انت صانع فسر حتى انزلك جبلنا فهو والله جبل امتنعنا به من ملوك غسان وحمير والنعمان بن المنسذر ومن الاحر والابيض ثم تبعث الى الرجسال من طيء فوالله لا يأتي عليك عشرة ايام حتى يأتوك رجالا وركبانا فان هاجك شيء فوراءك عشرون الف طائي يضربون يديك .

قال : جزاك الله وقومك خيراً ، انه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قوا. لسنا نقدر معه على الانصراف، فودعه قائلاً: احمل هذه المؤونة الى اهمي ثمأعود. وسار الحسين حتى بلغ قصر بني مقاتل ، فرأى فسطاطا مضروبا فقــال

لمن هذا ? فقيل : لعبيد الله بن الحر الجعفي . قال : ادعوه لي .

فلما اتاه الرسول يدعوه قال: انا لله وانا اليه راجعون ، والله ما خرجت م، الكوفة الا لاني اكره ان يدخلها الحسين وانا فيها . . والله ما اريد ان اراه ولا يراني ، فعاد الرسول فخبر مولاه ، فاتاه الحسين فسلم عليه ودعاه الى نصر . • فاعاد عليه قوله ، فقال: ان لم تنصرني فاتق الله ان تكون ممن يقاتلني .

قال : اما هذا فلا يكون ابداً ان شاء الله .

فقام الحسين فخرج الى رحله ، ثم سار ليلا ساعة ، فدب النماس في عينيه ، م خفق برأسه خفقة ثم انتبه و هو يقول : الحمد لله رب العالمين ، فاقبل اليه ابنه على فقال : يا ابت جعلت فداك . . ماذا تقول ?

قال : يا بني ، خفقت خفقة فمن لي فارس على فرس ، فقال : القوم يسيرون المنايا تسير اليهم . . فعلمت ان انفسنا نعيت لنا .

قال: لا اراك الله سوءاً يا أبتى ألسنا على الحق . \_ بلى .

ــ اذن لا نبالي ان نموت .

فلما اصبح ، نزل فصلى على عجل ثم ركب فجمل ينحي اصحاب يريد ان نمرقهم ، فاتى الحر فرده ، ومكثوا على ذلك بضع ساعات ، يردهم رداً شديداً عو الكوفة ، فيمتنعون عليه ، حتى انتهوا الى كربلاء ، فلما نزلوا ، رأوا اكبا مقبلاً من الكوفة ، فوقفوا ينتظرونه حتى اقبل .

فسلم على الحرولم يسلم على الحسين ، ثم دفع الى الحركتابا من ابن زياد جاء يه : اما بعد فاذا اتاك كتابي فاستوقف الحسين ، ولا تنزله الا بالعراء ، في غير مصن ، وعلى غير ماء ، وقد امرت رسولي ان يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني نفاذك امرى والسلام .

فلما قرأه قال للحسين : هذا كتاب الامير يأمرني ان انزلكم في المكان الذي أتيني فيه كتابه ، وقد امر رسوله بان لا يفارقني حتى انفذ رأيه ، ثم قسال جاله : يجب ان ينزل هؤلاء على غير ماء .

فقال اصحاب الحسين : دعنا ننزل في نينوى .

قال : لا استطيع فهذا الرجل قد بعث عينا على .

فقال زهير بن القين للحسين : يا ابن رسول الله ، انه لا يكون بعد ما ترون د ما هو اشد منه ، وان قتال هؤلاء الآن ، اهون علينا من قتال من يجيء بعدهم. قال : لا اربد ان اكون الباديء .

- اذن سر بنا الى هذا البلد فانه بلد حصين وهو على شاطىء الفرات.

قال: ما اسمه ? ــ العقر.

قال : اللهم اني اعوذ بك من العقر ثم نزل ، وكان نزوله يوم الخيس الثاني من شهر محرم ، في السنة الحادية والستــين .

## 3

كان عبيد الله بن زياد ، قد ولى عمر بن سعد بن ابي وقاص ، حرب طوائف من الديم ، خرجت عن الطاعة ، وكتب له عهداً على الري ، وجعل جنده اربعه لاف ، فخرج عمر بجيشه ، الى مكان يقال له حمام اعين .

فلما كان من امر الحسين ما كان ، دعا ابن زياد عمراً وقـــال له رأينا ان تسير الى الحسين ، فاذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت الى عملك ، فان الحسين قبل كل شيء...

فاستعفاه قائلًا: ارجو ان تختار سواي .

قال: نفعل ، على ان ترد العهد الذي كتبناه لك .

فاطرق ثم قال: امهلني اليوم فانظر في الامر ، واستشار اصحابه فنهوه .

ثم اتاه حمزة ، بن المغيرة بن شعبة ، وهو ابن اخته فقـــال : استحلفك بالله يا خال ان لا تسير الى الحسين ، فتأثم وتقطع رحمك ، فوالله لئن تخرج من دنيالا ولو كان لك المالوالسلطان، خير من ان تلقى الله بدم الحسين بن على. .قال: سأفعل، وبات ليلته مفكراً في امره ثم سمعوه يقول :

أأترك ملك الري والري رغبة منه الم ارجع مذموماً بقتل حسين وفي قتله النار الذي ليس دونها حجاب وملك الري قوة عين الإ

ثم اتى ابن زياد عند الصباح فقال له : انك قد وليتني الري وقد عرف الناس ذلك ، فان رأيت ان تبقى على عهدك فانا طائم .

– ومن نرسل الى الحسين ?

- عندك من اشراف الكوفة من هو أبعد صوتاً وأعز مقامـــاً مني وانت تعرف قواد الحرب . . وجعل يسمى له الرجال .

فقال : لم يخطر لي ان اشاورك فيمن ارسله الى الرجل ، وانما هي كلمة قلناها لك استخفافا برأيك ، ثم قال والغضب في عينيه : اختر واحداً من امرين ، اما ان تسير بجندنا الى المكان الذي نريد ان تسير اليه ، واما ان تبعث الينا بالعهد .

فرأى عمر انه سيضيع مقامه ويخسر ثقة الامير ، فقال : اني سائر .

في هذا اليوم ?..
 فحنى رأسه قائلاً : بل في هذه الساعة ...

قال : اذهب وخذ من تشاء من الرجال .

قال: ان جيشي اربعة آلاف .. -خدم جمعاً .

فسار من يومه ، حتى نزل المكان الذي نزله الحسين ، بعــد ان مريوم واحد على نزوله .

ثم ارسل الى الحسين رسولا يقول له : ما الذي جاء بك ?

قال : كتب الي اهـــــل الكوفة يسألونني الجيء ؛ وانا حافظ ما كتبوه ؛ ولكني عرفت الآن انهم لا يريدون ذلك فانا انصرف .

وكان شبث بن ربعي وعمرو بن الحجاج ، في جيش ابن سعد ... وقد اقبلا مع قومها يقاتلان سيدهما بالامس .

فقال لهما عمر : ما الرأى ?

فقال شبث : الرأي ان تفعل ما اوصاك الامير به .

انه لم يوصني بشيء ولكنه امرني بان اكتب اليه .

وماذا تكتب ? – انقل اليه جواب الحسين كما انتهى الي .

فقال ابن الحجاج: خبر لك ان تتعجل في امرك . .

 ليس لي أمر اتعجل فيه ولكني اكتب، ودعا بعبد له فاعطاه كتابه ، فلما قرأه ان زياد قال :

والآن قـــ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولات حين مناص ثم كتب الى عمر يأمره بان يعرض على الحسين بيعة يزيد ، وقـــ جاء في

كتابه: اذا فعل ذلك رأينا رأينا فيه ... وعليك ان تمنعه وتمنع اصحابه الماه دون ان تتردد في ذلك!.

فقال عمر : من يمنع الحسين الماء ? .

فقال ابن الحجاج: انا !!

قال: خذ خمسائة من الرجال وانزلوا على الماء وامنعوه ، ففعل ما أمره به ، وعين الجسين تنظر الى عمرو بن الحجاج ، وهناك عينان تتقد فيهـــــــــا النار كانتا تنظران اليه هما عينا مسلم بن عوسجة ، فتى الوفاء ، وكان مسلم يقول لولده عبد الرحمن: انظر ، هذا هو الشيعي الصادق الذي لا يخون مولاه .

وخطر له عندئذ ، ذلك الخاطر الذي ذكره للحسين يوم لقيه في « الحاجر ، فقال لابنه : تهيأ للمسير الى الكوفة . - بدون اذن الحسين ?

- لا نصنع شيئًا بدون اذنه . . ابن عبد الرحمن المرادي ? ـ
  - هو هنا وقد رأيته الساعة .
- اذن فاصبر حتى ننظر في أمر هؤلاء الانذال الذين يريدون ان يحولوا بيننا وبين الماء ، وكان رجل ، من اهل الكوفة ، يقال له عبد الله بن ابي الحصين ، ينادي : يا حسين . . أما تنظر الى الماء . . انك لا تذوق منه قطرة واحدة حق تموت عطشاً ! . .

فسمعه الحسين فقال : اللهم اقتله عطشا ولا تغفر له ابداً .

« ويقول ابن الاثير: ان هذا الرجل اصيب بمرض ، فيها بعد ، فسكان يشرب الماء الكثير ثم يقيء ، ثم يقيء ، ثم يقيء ، ثم يشرب فما يروى حتى مات » .

فلما اشتد العطش على القوم ، قال الحسين : الماء الماء ..

فقال ابن عوسجة : ليذهب معي من يشاء .

قال: اين اخي العباس ?

 وقال لمسلم : اركب فرسك يا ابا عبد الرحمن ، وكن عونا للعباس .

فشوا حتى دنوا من الماء ، ودون الماء ، السيوف والحراب ، ولكن اليأس صير رجال الحسين اسوداً تقتحم الاسنة ، فحسا هي غير ساعة ، حتى ملاوا القرب ، على رغ عمرو بن الحجاج وجيشه ، وعادوا الى سيدهم وهم يبسمون له . ثم قال الحسين لعمرو بن كعب الانصاري : اذهب وقل لعمر بن سعد ، قائد الكوفيين ، اني اريد ان أراه الليلة ، في هذا المكان ، وأشار الى موضع بين الجيشين . فذهب الرجل ، ولم يلبث ذلك القائد حتى أقمل .

فجعل الاثنان يتحادثان . ثم انصرف كل واحد منها الى خسمته ..

وتحدث الناس فقالوا: ان الحسين قال لعمر بن سعد: اخرج معي الى يزيد أن معاوية وندع الجيشين .

فقال عمر : اخشى ان تهدم داري . قال : أبني لك داراً خيراً منها . . قال : وتؤخذ ضياعي . \_ \_ اعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز .

وتحدث الناس ايضاً فقالوا: ان الحسين قال له : اختاروا مني واحدة من ثلاث ... اما ان ارجع الى المكان الذي أقبلت منه ، واما ان اضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى في رأيه ، واما ان تسيروا بي الى أي ثغر من ثغور المسلمين فأكون رجلاً من اهله ، لي ما لهم وعلى ما عليهم .

وروي عن عقبة بن سمعان أنه قال : صحبت الحسين من المدينة الى مكة ، ومن مكة الى العراق لم افارقه حتى قتل ، وسمعت جميع اقواله للناس فوالله لم يقل انه يضع يده في يد يزيد ولا طلب أن يسيروه الى ثغر من ثغور المسلمين ، ولكنه قال : دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه ، أو دعوني أذهب في هذه الارض الواسعة حتى ننظر إلى ما يصير اليه أمر الناس ، ثم أجتمع الحسين وعمر بن سعد ، بعد ذلك .

فكتب عمر الى ابن زياد: اما بعد فقد اعطاني الحسين ان يرجع الى المكان الذي جاء منه ، او ان نسيره الى اي ثغر من ثغور المسلمين شئنا ، او ان يأتي يزيد امير المؤمنين فيضع يده في يده ، وفي هذا لكم رضا وللامة صلاح .

فلما قرأ ابن زياد الكتاب ، قال لرجاله : هذا كتاب رجل ناصح لاميره ، مشفق على قومه ، نعم قد قبلت . .

فقام شمر بن ذي الجوشن فقال: اتقبل هذا منه ، وقد نزل بارضك ، والى جنبك ، والله لئن رحل عن بلادك ولم يضع يده في يـــدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ، ولتكونن أولى بالضعف والعجز . . ولكن لينزل على حكمـــك هو واصحابه فان عاقبت كنت أولى بالعقوبة ، وان عفوت كان ذلك لك .

وسكت قليلاً ثم قال : والله لقد بلغني ان الحسين وعمر يتحدثان عامة الليل بين الجيشين ، ولا يعلم ما يقولان . .

فقال عبيد الله : نعم ما رأيت . وأمر غلامه فكتب الى ابن سعد كتاباً ، ثم قال لشمر : اخرج انت بهذا الكتاب الى عمر فقد أمرته بان يعرض على الحسين واصحابه النزول على حكمي ، فان فعلوا فليبعث بهــــم الى جبل طيء وان ابوا فليقاتلهم . . . ـ وماذا اصنع بعد ذلك ?

- اذا فعل عمر ما كتبته اليه فاسمع له وأطع ، وان أبى ، فانت الاسير عليه وعلى الناس ، واضرب عنقه وابعث الي ً برأسه !!..

وهذا ما جاء في كتابه: لم ابعث بك الى الحسين لتكف عنه ، أو لتمنيه او لتكون عندي له شافعاً . انظر ، فان نزل الحسين واصحابه على الحكم فابعث بهم الي سلما ، وان أبوا فازحف اليهم حتى تقتلهم وتمشل بهم فانهم لذلك مستحقون . . فاذا قتل الحسين فأوطيء الخيل صدره وظهره فانه عاق ظلوم ، وان انت صنعت هذا ، جازيناك جزاء السامع المطيع والا فاعتزل جندنا وخل بين شمر وبين الجيش والسلام .

فحمل شمر الكتاب وهو يظن ان الارض دانت له . وكان يبغض الحسين بغضاً لا تنطبق الصدور على مثله ، وكان عبد الله بن حزام ، عند ابن زياد في تلك الساعة ، وعمته ام البنين ، احدى زوجات علي ، وقد ولدت له العباس وعبدالله وجعفراً وعثان ، فقال لابن زياد : اذا رأيت ايها الامير ان تكتب امسانا لبني اختنا فافعل . فكتب لهم ذلك الامان ، وبعث به ابن حزام ، مسم مولى من

مواليه . فلما رأوه قالوا : لا حاجة لنا الى امانكم ، ان امان الله خير من امان ان سميــــة .

وقد انتهى في اليوم نفسه ، ذلك الكتاب الذي يحمله شمر ، الى عمر بن سعد، فلما قرآه قال لحامله : قبح الله ما جئت به ، والله اني لاظن ، انك انت الذي حلت الامير على رد ما كتبته اليه ، وانت الذي افسدت علينا امراً كنا نرجو ان يصلحه الله .. ثم قال : والله لا يستسلم الحسين ابداً وان نفس ابيه لسن جنده ...

فقال شمر : ما انت صانع ?

قال : سأتولى ذلك فهذا ما اراده ابن زياد ، وكان ذلك ، مساء اليوم التاسع من شهر محرم ، والحسين ينتظر الجواب ، وهو لا يستطيع ان يغادر مكانه ...

## 3

ألم ترَ ابن الحجاج في جيش عمر بن سعد ?

قالها مسلم بن عوسجة للحسين ، فقال : بلى رأيته وهو الذي اراد ان يحول بيننا وبين الماء ، كما انى رأيت ذلك الوفي شبث بن ربعي .

قال: لقد جاء الآن دور بن الحصين المرادي . .

- ذلك الذي يريد ان يطلب بدم هاني، ? - نعم .

قال : لقد نسيت ما خبرتنا به ، فماذا تريد منه ?

ــ اريد ان اجعله رسولا الى زوجة ابن الحجاج في الكوفة .

لقد ذكرت الآن . . وهل تظن انها تستطيع ان تحمل زوجها على ترك ابن زياد ، بعد ان ظهر ما ظهر منه ? \_\_ من يعلم يا مولانا فقد تستطيع ذلك .
 فابتسم قائلا : قلت لى من قبل ان خولة وسلمى تناصران الشيعة .

- ــ واقول ذلك الآن .
- - اذكر لى هـذا الكلام ..
  - ادع ان الحصين ان شئت فاوصيه وانت حاضر .
- وهل يسير الى الكوفة وحده ? بل يسير معه ابني عبد الرحمن . قال : يا مسلم ، ترسل عبد الرحمن الى الكوفة وابن زياد فيها ? انك اذن ترسله الى الموت !..
  - بل انقذه من الموت يا مولانا . وكنف ذلك ?
- اظن ان عمر بن سعد سيبدأ بالقتال ، عندما يرد علي... ، جواب سيده الطاغمة ، امير الكوفة . واذا فعل ?
- تشتعل النار عندئذ ، فنخوض ، نحن رجالك المجال ، ولا نرجع ، حتى نظفر بعدوك ، او نموت . . .

واشرق جبينه وجعل يقول: ولكننا سنموت يا ابن رسول الله فهذا العدد القليل الذي يحميك، لا يستطيع ان يثبت في وجه الالوف التي تحيط بعمر بن سعد. قال: ان الموت يا ابا عبد الرحمن خبر من العار.

- نعم يا مولانا وسنموت جمعنا فداءعنك . . ولكن . .
- ولكن ماذا ? لى كلمة لا اعلم كنف اقولها لك .
- قل ولا تخف فانا سامع .. اربد ان اموت ويبقى عبد الرحمن ..
  - سأنهاه عن حمل السيف ، وآمره بان يحرس آل على عند الخيام .
- ولكنه لا يفعل ، وستراه عندما تغير الخيــــل ؛ يركب فرسه ويقتحم الصغوف دون ان يبالي بامرك . .

ودمعت عيناه ثم قال : واني لا اطبق ان اظن ان عبد الرحمن سيموت . . - ومن يضمن لك حياته وهو في الكوفة ? - لا خوف عليه وهو في الكوفة ، فالربيع بن شبث في هذا الجيش ، وليس هنالك من يسعى به ... ولا تظن يا مولانا ان حيات ، في نظري ، أغلى من حياتك ، ان الارض كلها لا تساوي قلامة من ظفرك ... ولكني اكره ان يموت في ساحة الوغى ، ونار الغرام تتقد في صدره ، وهو بعيد عن امامة ... اجل ، اريد ان يبقى فقد يساعده الزمان ، بعد موت ابيه ، في بلوغ غايته ، وليفمل الله بعد ذلك ما يشاء ..

- ليذهب الآن . . ولكن اذا كنت ترى ان القتال سيبدأ ، فليس من الرأي ان تستمين نجولة على الامر الذي ذكرت . . .

قال : ستطول ايام الحرب يا مولانا ، وقد يجيء رسول المرأة قبل ان نتراجع ، فيمتزل ابن الحجاج جيش ابن زياد ، وهذا ما نرغب فيه ... اقول هذا وانا خاضع لما تأمرني به .

فقال : يا غلام ، علي " بابن الحصين المرادي وعبد الرحمن بن مسلم .

فدعاهما فاقبلاً . فقال لهما : يخطر لابي عبد الرحمن ان يرسلكما الى الكوفة . فقال المرادي : اما انا فأسير الى آخر هذا الشرق .

- ولكن عبد الرحمن لا تطيب له الاقامة بالكوفة لان فيها اعداءه ، وهو لا يحب ان يرى هؤلاء الاعداء ...

قال : ان في الكوفة من تعلم يا مولانا ، واني لاحبها ولا اوثر عليها بلداً من بلدان الله ، غير البلد الذي ينزله الحسين بن علي .

قال : الحياة في الكوفة ، والموت في البقاء مع الحسين .

ليس الناس خيراً من ابن بنت رسول الله . .

قال : اسأل الله ان يحقن الدماء . . أوصيهما يا ابا عبد الرحمن .

قال : فهمت الغاية من قولك . انك تريد ان تدعوه زوجته الى الكوف.ة لسبب لا وجود له ... فضحك قائلاً : لم يبق ما اقوله لك فقد فهمت كل شيء .. ولكن هل تظن انك قادر على هذا ?

- اعتقد ان خولة ستفعل ما نشير علمها به .
- ومن يخلق السبب الذي ستدعو زوجها من اجله?
   انا .
- وسيساعدك عبد الرحمن . \_ واذا تم لنا هذا الامر فماذا نصنع ?
  - تبقيان في الكوفة ريثا ينتهي اليكما أمر آخر .

فقال عبد الرحمن بن مسلم : أأبقى ، وأنت هنا ، والعدو يهدد مولانا الحسين ويمنعه من الرجوع الى المكان الذي خرج منه ?

- سيكون لك في الكوفة شأن فأفعل ما آمرك به ، ولا تعرض لمولانا الذي مرغب في بقائك .

فقال للحسين : ما هي الغاية من الاقامة بالكوفة ?

لا نذكر لك غايتنا من ذلك ولكن نرجو أن تسمع لابيك .

قال: سمعت فأطعت. فقال ابوه: ولكن احذراابن زياد ورجال الشرط. فقال المرادى: سترى اننا أكثر دهاء من هؤلاء.

- بقى الرجاء بان يجمع الله الشمل.

ونهض فضم ولده الى صدره وهو يقول: سريا بني على بركات الله ، واختنق صوته . . فخرج من الحيمة ، كأنه كان يخشى أن تهي عزيمته ، ويستولي عليه الضعف ، فودع الفتيان الحسين ، ثم انصرفا ، وعبد الرحمن بن مسلم يحس بالالم يغمر نفسه وهو لا يعلم أي شيء هو .

هذه هي الكوفة .. ان الرهبة تمد رواقها فوقها ، والذعر ينشر جناحيه .. والناس في الكوفة ، من صبيهم الى شيخهم ، يتحدثون بأمر الحسين ، ويعجبون لجرأة ابن زياد على قتاله وهو ابن بنت الرسول، وقد يقول بعضهم للبعض الآخر الويسل لهذه الامة اذا قتلت حسينا . ولكنهم يقولون ذلك همسا ، ولا يجسر احدهم على ان يذكر الحسين، على مسمع من الناس ! اجل ، كانوا يحبون ابن علي، ويعلمون من هو ، ولو استطعت ان تلبين ما في قلوبهم لرأيت هذه القلوب معه ، ورأيت السيوف في الوقت نفسه ، مع اميرهم الطاغية البطاش ، ذلك ما قاله الفرزدق للحسين ، ولم يكذب : اللهم انصر ان على ...

هذه كلمة يقولها الرجل منهم ، عندما يخلو الى نفسه ثم يدعوه ابن زياد الى اللحاق بعمر بن سعد ليحارب ابن على !!. . فيحمل سلاحه ويخرج الى حربه دون ان يتردد في الامر !.. انه ابلغ مظهر من مظاهر العجز والضعف ..

والكوفة هادئة ، لا يرتفع فيها صوت ، ولا تسمع في اسواقها شكوى ، وقد كانت بالامس القريب ، مقراً لرجال السياسة والتفكير في العراق . . وكانت سلمى وخولة ، حزينتين مضطربين ولم يكن بينها وبين اليأس غير ذراع . . . الهم علا نفسيها ، والكآبة تغمر القلبين ، قتل هانيء ، وخرج عمرو بن الحجاج على الشيعة ، وزحفت جيوش ابن زياد الى قتال الحسين . . وقد تسقط الدهاء غداً على الارض . . فيتلاشى الامل ، ويخيب الرجاء ، وانك لا تستطيع ان قصف على الارض . . فيتلاشى الامل ، ويخيب الرجاء ، وانك لا تستطيع ان قصف حال امامة الماشقة المنكودة الحظ ، التي رأت ، وهي في زهرة العمر ، جميع ألوان الخيبة والشقاء . أحبت عبد الرحمن ، فحمل القدر الجائر سهامه يرسلها السهم وراء الآخر ، وهذه كفه الجانية ملطخة بالدماء . ولكنها استعانت بالصبر كا رأيت ، وعمدت الى وسائل الدفاع ترد بها كيد القدر وجور الزمان ،

على ان هذا الزمان لم يلن ، ولم ير ذلك القدر القاسي الا ان يمعن في الجفاء .

مسكينة .. استسلمت الى الاحلام فاضحلت ، وعللت نفسها بالامل فسقط أملها تحت الاقدام ، وهذه يد الدهر العباث بالاحلام والمنى ، تمند اليها من جديد التخذى هواها الذي تعيش من أجله ، وتسلبها عبد الرحمن ، تحول الحادثات بينها وبينه من قبل ، بدفعها ابوها نفسه بيديه .. ثم يسي السيف اليوم ، رسولا بين ابيها وأبيه ، وقد ينقشع غبار الحرب ، عن جثث مهشمة هي جثث الحسين وأصحابه ، بينها جثة الحبيب ! فلمفي عليك يا امامة ، ولهفي على هذا الغرام يحوه القضاء ، وتخمد السياسة والحرب ناره ، بيدين حديديتين لا ترحمان العشاق . وكانت تقول لامها كل يوم : هذا جناه أبي علي وهذا ما يريده الله عز وجل وتبكي كل يوم حتى يجف الدم وكانت خولة تقول الصبر يا بغية فقد يجيء الفرج من عند الله ، ثم تنصرف الى محدعها ، لنبكي حظ ابنتها الذي يفطر القلوب .

## 13

من الطارق ?

فخفض ابن الحصين المرادي صوته قائلًا : عبد الرحمن وابن الحصين ، افتحي يا خوصة ، وخوصة جارية من جواري هانيء بن عروة ، فمشت الى الرواق تقول لسلمى : ابن الحصين بالباب .

فقالت النساء الثلاث بصوت واحد : افتحى .

واضطربت امامة اضطرابا شديداً ، وقد حدثها القلب بأنها سترى وجه عبد الرحمن ، في ذلك الليل ، ودخل الفتيان ، والابتسامة على شفتي العاشق ، والهوى ، بروعته ، ولمعانه ، وقوته ، مطل من عينيه . وكان سلام . . وكان بكاء . . ثم هدأت الثورة ، فقالت خولة لابن مسلم : ألست مع أبيك ، من

## اصحاب الحسين ?

- بلى . بلغنا ان الحسين في كربلاء فهل كنت فيها ?
- نعم . وكيف تركت مولانا وهو مجاجة الى الرجال ?
- فعلت ذلك بامره . . أتستغربين يا سيدتي وجودي ، في مثل هذه الساعة ، في منزل الرجل الذي نبكيه .
  - ــ اجل · واني لالوم اباك ولا اجسر على ان الوم الحسين . ـــ لماذا ?
- لانهها اذنا لك في المجيء ، وابوك يعلم ، ان ابن زياد ، لا يطيق ان يرى له ولك ظلا في الكوفة . لا يقدر ابن زياد على ان يرى هذا الظل .
- بل يستطمع ذلك فرجال الشرط في كل حي ، وعند كل منزل من منازل رجال الشمعة . .
- ان سعد ، وابو امامة بينهم . فتمتمت قائلة : نعم انه مع القوم . .
  - وكيف خرج الى قتال الحسين وقد كان من انصاره ?
- الى قتال الحسين ?!. ومن يجسر على ان يقاتل ابن فاطمة بنت الرسول ، وهو سيد المسلمين ?

قال: اما سيد المسلمين فهو يزيد بن معاوية الذي يقال له امير المؤمنين . . واما الذي يجسر على قتال الحسين فهو عبيد الله بن زياد . . قولي يا سيدتي اي شيء دءا ابا امامة الى ذلك . .

- انه لم يخرج الى القتال كما تظن ٬ ولكن ابن زياد دعاه الى اللحـــاق بالقوم ففعل ، وهو يرجو ان ينتهي الامر الى الصلح .

فابتسم قائلًا: اتريدين ان اقول لك ما أعلم ?

- اجل ولا تنس شيئًا .
- اذن فاعلمي ان عمراً نفسه ، جمل قومه على الماء ليمنعنا اياه !!

- - ملأنا القرب والسيوف في الايدي ، ونحن بين مخالب الموت . .
  - فقالت امامة : لقد كان ابي البادي بالقتال فلا حول ولا قوة الا بالله . .
  - فأومأت اليها امها بان تسكت ثم قالت : وانتهى الامر عند هذا الحد ?
- لا ، بل رأى الحسين ان يدعو ابن سعد اليه، ثم انفقا على ان يكتب هذا
   الاخير الى ابن زياد ، يسأله ان يأذن لمولانا في الرجوع الى المكان الذي اقبل منه.
  - وارسل ابن زیاد جوابه ?
  - لا نعلم . ولماذا اتيتما الكوفة ?
  - لنسألك باسم ابي مسلم بن عوسجة قضاء حاجة له .
  - ما هي ? هي ان تحملي عمراً على ترك ان سعد . .
- قالت : لقد فكرت في هذا عندما خبرتني حكاية الماء ولكني لا اعلم كيف احمله على الرجوع .
  - فقال ابن الحصين: أنا أعلم . قالت: هات .
- تكتبين اليه كتاباً ، يحمله شيخ من شيوخ مذحج ، وفي الكتاب هـذه الكلمات : احضر فان امامة في خطر ..
  - قالت: الخطر في كتابة الكلمات التي ذكرت. وكيف ذلك ?
    - يجيء عمرو فلا يجد خطراً بل يجد عافية .
- ولكنك تقولين له عندئذ أن الخطر قد زال. قالت: لا أجسر على هذا .
- فقالت امامة : سأقول لابي عندما يجيء ، اني أصبت باغماء لا اعلم سببه وقد شفانى الله منه . ﴿ ﴾ اما انا فاخشى ان يعلم انا خدعناه .
- ليس فينا من يبوح بالسر . قالت : يا عبد الرحمن، ما هي غاية أبيك .
- له غایتان ، احداهما انه لا یرید ان مجارب الرجال الذین کانوا
   بالامس اخوانا له ، وغایته الاخری ان ینحی الناس عن جیش عمر بن سعد .
- فاطرقت قليلاً ثم قالت : افعل ذلك في سبيل مولانا الحسين وليفعل الله ما يشاء ، ثم قالت : من يعرف شيخا من شيوخ مذحج له همة الفتيان ?

فقال ابن الحصين : اعرف واحداً من هؤلاء منزله بالقرب من المسجد يقال له عبد الله .

فنادت خوصة قائلة : ارسلي غلاماً يدعو رجلاً من رجال مذحب يدعى عبد الله يقيم عند المسجد ، وهو شيخ جاوز الستين .

قالت : عرفته ، فهو محلس نهاره كله بماب الفناء .

قال : على الرأس والعين فما هي ?

- تحمل كتابا الى عمرو في كربلاء وتقول له ان يتمجل في المجيء فابنته في خطر ، وجعلت تذرف الدموع . . فقال : أمامة الحسناء .

نعم وأنا ارجو ان لا تخيب الرجاء .
 قال : اين الكتاب .

فخرجت الى الرواق ، وكان ابن الحصين قد كتب الرسالة ، فناولها اياهـــا وهو يقول : ليذهب الآن . قالت : في هذه الساعة .

وأوصت الشيخ بإن يحمل اليها جواب عمرو ادا أبى ان يجيء ، فمشى حتى انتهى الى الباب الخارجني ، وهو يفكر في ذلك الخطر ، الذي يهدد حياة الفتاة، وارسل نظرة الى المنزل ، قبل ان يخرج الى السوق فرأى أمامة على باب القاعة التي كان فيها ، اما هي فلم تره .

فجعل يخاطب نفسه قائلاً: كذبت خولة ، فالفتاة تروح وتجيء ، وفي الامر سر ... انها تريد ان يعتزل زوجها حرب الحسين ، وهذه حيلة من حيل النساء، ولكنه لم يبال ، فالكتاب الذي عهد اليه ، في حمله الى عمرو ، يجب ان ينتهي الى صاحبه ، وليصنع عمرو ما يطيب له، وعرج علىمنزله ليحمل اشياءه ويركب راحلته ، وكان القوم في منزل هانيء يتحدثون بامر الحرب .

# 27

- يا ان الحصين . ما رأيك في عمر ن سعد ?
- لا رغبة لابن سعد في قتال الحسين ، ولكنه جبان يتردد في امره ، ويخشى
   ان يغضب عليه ابن زياد . ـــ اذن فالقتال لا بد منه .
- هذا ما اراه ، الا اذا كتب يزيد بن معاوية ، الى عامله في الكوفة ، ينهاه عنه . ما كان يزيد ليفعل ذلك وهو ابن معاوية . . وما رأيك في الحرب ؟ ستدور فيها الدائرة على الحسين واصحابه . . ومع ذلك فنحن نؤمن بان الله مع الحق وهو قادر على كل شيء .

فخفقت قلوب النساء الثلاث ، ثم قالت خولة : لو استسلم الحسين لنجــــا ونجت رجاله .

- أجل ولكنه يرى العار في هذا الاستسلام ، ومثل الحسين لا يــنزل على حكم ابن زياد ، ولو قتلوه .

قالت : انصحوا له بان يفعل ، انه اذا نزل على حكم الرجل اليوم ، استطاع غداً ان يجمع شمل الامة . قال : اذا اراد الحسين ذلك منعه اصحابه .

لانهم لا يريدون ان يستخف ابن سمية بسيد شباب المسلمين...
 فقالت امامة وصوتها يرتجف: عرفنا ان عمر بن سعد خرج من الكوفة على
 رأس اربعة آلاف من الرجال. — نعم.

فبكت قائلة : انظروا الى السبعين رجلًا يقاتلهم جيش ... ويلاه ان الحسين سيموت عندما تجول الخيل ، وتحصد السيوف رؤوس قومه ..

قال : الموت خير من العيش في ظل ابن زياد ، وسيعلم المسلمون ان اهل الحق قاتلوا اهل الباطل وماتوا كراماً . فجعلت تنظر الى عبد الرحمن ، وهي ذاهلة ، والدمع يتساقط على الحدين ، فقالت خولة : ان عبد الرحمن سيبقى في الكوفة .

قال : لقد امرني الحسين بان ابقى ولكني لا افعل ، وحول وجهه ليخنى دموعه .

فقالت: ليس في احل الحق من يخالف الحسين ..

- اني مطيع الا في هذا .. ولكنه امرك بذلك .
- وبذلك امرنى ابى وانا لا ابالى !.
   اذن ستعود ..
- عند الصماح . وقد تكون واثقاً بانك ستنقذ مولاك ...
- -- بل انا واثق باني سأقتل. . وترجع لتلقى بنفسك بين ذارعى الموت?
- اجل ، ووالله لا تسقط شعرة من رأس الحسين بن علي ، ورأس مسلم بن عوسجة ، وانا حي !! انه جنون يا عبد الرحمن .
  - قد يكون ذلك جنونا ولكن الواجب والشرف يدفعاني اليه .
    - فكفكفت دمعها وهي تقول : وامامة ?
    - اما امامة فستعيش وستبسم لها الحياة ..

وتلجلج صوته .. واحس ان الارض تنحدر به ...

فخرجت الفتاة عن هدوئها في تلك اللحظة ، ومدت يديها الى الامام قائلة : استحلفك بالله ان تنقى ..

-- اذا كان الله معنا رجعنا ونحن ظافرون بابن سمية وابن معاوية ، واذا قتلنا فحسبنا اننا دافعنا عن الامام ان الامام سبد هذه الامة .

فرأت ان الصواب فيما يقوله ، وانه ماض في امره ، فقالت : اذن تمكث بدِننا يومين اثنين .

وكانت غايتها من ذلك ، ان يشهر السيف في كربلاً ، وينتهي فيهــــا امر الحرب ، قبل ان يعود البها عبد الرحمن، اي انها كانت تريد ان تحفظ حياته...

فقال: عار علي ان امكث بالكوفة يرما واحداً وابي والحسين يخوضان المجال في كربلاه ... قلت اني راجع عند الصباح وسأموت فداء شرفي وحاملاً غرامي و في اعماق هذا القلب والى القبر واحس عندئذ ان يدين حديديتين قبضتا على عنقه .

فقال: اني اختنق.

ثم اسودت الدنيا في عينيه ، واغمى عليه .

فاحتضنه الفق المرادي ، واقبلت النساء يمسحن وجهه ويديه بالماء ، حق استفاق ، فاذا هو يهذي كما يهذي المجنون ، وقد انشبت الحمى مخالبها فيه .

فحملوه الى فراش في مخدع آخر ، وجلست امامة . وسلمى عنـــد رأسه ، والاثنتان تبكيان البكاء الغزير .

سلمى تبكي زوجها ، القتيل البريء ، وامامة تبكي غرامها الذي صفعته كف القدر ، وحبيبها يصارع الموت . . وعيناها تنظران اليه . . .

# صدر من سلسلة

# روامات تاريخ العب والاستلامر

- اليتيمة الساحرة ١/٢
  - فتاة الشام
  - محمد وأم كلثوم
  - فاجعة كريلاء
    - 🔵 خيانة وغدر
    - لقاء المحين
  - السفاح والمنصور
    - الأصر العاشق

- الحارث الأكبر الغساني
  - النعمان الثالث
- بلقيس ملكة اليمن ١/١
- ۲/۱ رینب ملکة تدمر ۲/۱
  - حسناء الحجاز ١/٢
- الحارث ملك الأنساط
  - هند والمنذر
  - 🔵 هند أسيرة كليب



التمن ٨ ل.ل.